# مِنْهِلُ السِّبْنَ السِّبُونَيْنَ

لِابْن تَسْمِيَّة أبي لعبّاس فِي الدِّين احْمَد بن عَهدا محَلهمُ

تحقیق ال*دکنورمحت در*شاد سَالم

الجيزء الأول

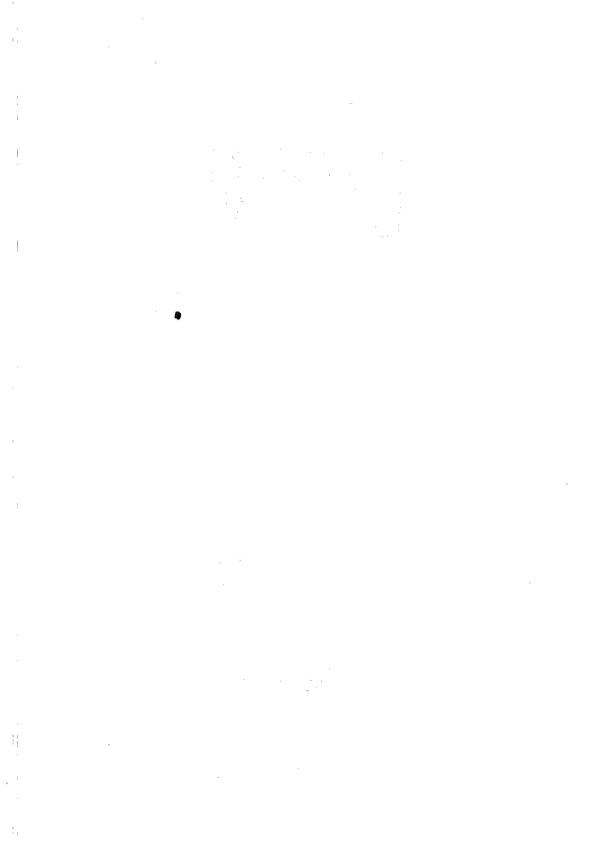

الصليعة الأولى ١٩٨٦ - ١٤٠٦

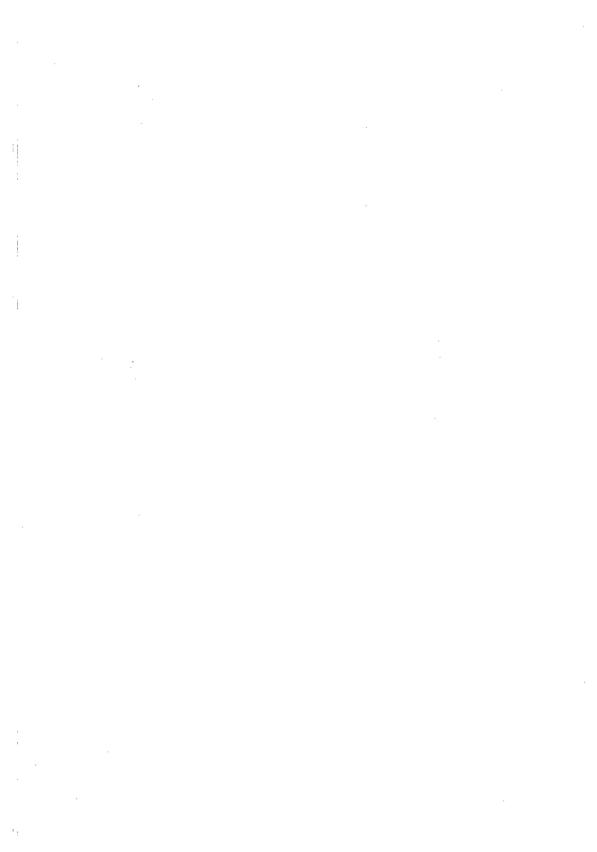

### بسم الله الرحمين الرحيم تقاميسم

بقلم الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن التركى مدير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

#### أما بعمد:

فها هو (كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الاسلام ابن تيمية)، تقدمه جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في اطار علمي متكامل النصوص موثق البناء، وفاء منها لما سبق وأن وعدت بما عهدت اليها به حكومة المملكة العربية السحودية الرشيدة من العمل على احياء تراث أئمة السلف وعلمائهم الذين أثروا الحياة الاسلامية برصيد من العلوم الشرعية واللغوية يمثل قوة الارادة واليقين في دين هذه الأمة وعقلها.

ان جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية « من أبرز

المؤسسات التى اهتمت بنشر كتب السلف وتدريسها فى معاهدها وكلياتها وبخاصة كتب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله » وانها انما تفعل ذلك لنصرة عقيدة أهل السنة والجماعة التى قام بنشرها وبعثها الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فى العصر الحديث متأثرا بمنهج شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله .

وجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية التي تمثل في العالم المعاصر أكمل صور الترابط بين العلماء وولاة الأمر وأتمها منذ أرسى قواعد نهجها في عام ١٣٧٠هـ الامام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ، وأشرف على نهجها سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله وحتى اليوم وهي تضطلع بمسئولية الريادة العلمية نحو بعث اسلامي يتعانق فيه العلم النافع الذي صمدت به الأمة في وجه أعدائها وبين مقومات الايمان الصحيح القائم على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

وفى هذه السبيل سبق للجامعة أن خطت خطوات موفقة ان شاء الله حين أعطت لتراث شيخ الاسلام ابن تيمية عناية خاصة لما يمثله هذا الامام الجليل من جلد العالم وصبر المؤمن على الحق ، اضافة لما يمثله هذا الامام من التعبير الصحيح عن عقيدة أهل السنة والجماعة في وجه مخالفيها . فقد جمع رحمه الله بين غزارة العلم وعمق الفهم ، والاحاطة بعلوم الشريعة وغيرها من العلوم حتى أصبح من أكثر علماء الاسلام انتاجا ، وحتى قال فيه ابن عبدالهادى في كتابه : «العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية». . (ولا أعلم أحدا من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع ولا صنف نحو ما صنف) .

ومن أجل تحقيق النفع التام بهذا التراث عهدت الجامعة الى الأستاذ المدكتور محمد رشاد سالم ، وهو قديم الصلة بتراث ابن تيمية رحمه الله منذ عكف في جامعة كمبردج بانجلترا للحصول على درجة الدكتوراه في موضوع ( موافقة العقل للنقل عند ابن تيمية ) باخراج ما يمكن اخراجه من تراث ابن تيمية اخسراجا يعتمد على الضبط والتحقيق والتوثيق، وكان الرجل - أعانه الله - على مستوى ما عهدت به اليه الجامعة، اذ حقق للجامعة : (درء تعارض العقل والنقل) في عشرة أجزاء، وبعدها البجزء الحادي عشر المخصص لفهارس الكتاب بعد أن بذل غاية جهده في تحقيق الكتاب حتى استحق الفوز بجائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الاسلامية لهذا العام ١٤٠٥ هـ . . ثم عهدت اليه الجامعة بتحقيق كتاب (الاستقامة) الذي لم يسبق نشره أو تداوله ، وأصدرته الجامعة في جزأين .

وعلى طريق احياء تراث ابن تيمية رحمه الله فان كتاب « منهاج السنة النبوية » يعتبر من أهم كتب شيخ الاسلام حيث

أنه من الكتب التى تعين المسلم على تعيين المنهج الصحيح فى أصول الدين ، عند أهل السنة والجماعة كما أنه يتضمن الرد على بدع الفرق الضالة ، بنهج عرف عن شيخ الاسلام وهو: الدقة والانصاف الموضوعى ، وسوف يصدر الكتاب باذن الله فى ثمانية أجزاء غير جزء تاسع للفهارس .

ونحن نعلم أن هذا الكتاب سبق أن طبع قبل ثمانين عاما في المطبعة الأميرية ببولاق طبعة غير محققة . . ثم حقق الدكتور محمد رشاد سالم المجزء الأول من هذا الكتاب عام ١٣٨٧هـ / ١٩٦٢م والجزء الشاني عام ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م ولم يتمكن من اكمال تحقيق الكتاب ، وقد توافر مؤخرا العدد الوفير من النسخ المخطوطة لهذا الكتاب ـ ثلاث عشرة مخطوطة . . منها عدة نسخ في الرياض ، خمس منها في المكتبة المركزية لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ونسختان في المكتبة المركزية لجامعة الملك سعود . . وقد رأت الجامعة ان يعيد المحقق تحقيق ما سبق تحقيقه مرة ثانية ليقابل الكتاب على النسخ الجديدة ، وليعيد النظر في عمله الذي مضى عليه أكثر من عشرين عاما بحيث يخرج التحقيق في نستى فكرى متكامل . وكتاب منهاج السنة النبوية من الكتب التي تدعو المسلمين الى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتي تناقش مناقشة علمية جادة وأمينة الفرق التي بعدت عن السنة الصحيحة

ونحن بنشر هذا الكتاب انما ندعو سائر المسلمين الى الرجوع الى طريق السلف الذى يقتضى توقير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى ينهى عن الخوض فيما شجر بينهم من خلاف.

ويأتى نشر هذا الكتاب: (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية) بهذه الصورة، لكى يكون ضمن سلسلة نشر التراث الاسلامى الذي تضطلع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بأعباء تنقيته ونشره في خدمة العلوم الشرعية واللغوية.

والجامعة التى لا تدخر رسعا فى خدمة الاسلام والمسلمين على امتداد المعصورة بتوجيه ودعم من صاحب الجلالة الملك فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء. تأمل من الله تعالى أن يعين هذا الكتاب المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها على تبين المنهج الصحيح فى أصول الدين ، والتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة ، وندعو الله عز وجل أن يثيب المحقق على حسن ولائه ووفائه بالمهمة التى أنيطت به من قبل الجامعة فبذل فى سبيل ذلك من الصبر والجلد ، ما أعان على اخراج هذا الكتاب الذى ستصدر أجزاؤه تباعا ان شاء الله .

كما تأمل الجامعة من أبنائها وكل العاملين في حقل الدراسات الاسلامية أن يوجهوا الجهود لخدمة تراث أئمة السلف، وذلك بالاشتغال به تحقيقا ودراسة خدمة للاسلام واعدادا لأجيال المسلمين.

هذا وأسأل الله تعالى أن يثيب خيرا كل من أسهم وأعان في اخراج هذا الكتاب على هذا المستوى . وأسأله سبحانه أن يهي النا من أمرنا رشدا .

لا ربنا اغفر لنا ولا حواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رءوف رحيم) . . نسأل الله العلى القدير أن يوحد كلمة المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الكتاب العزيز والسنة المطهرة وأن ينصر دينه . . اللهم آمين . . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

دكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى مدير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية

## بـــــالتدالرحمن الرحيم مقدمة الكتاب

الحمدلله حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

أما بعد فقد كنت شرعت في تحقيق كتاب «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية عام ١٣٨٠/ ١٩٦٠ وأتممت تحقيق جزئين يعدلان الجزء الأول من طبعة بولاق وأنهيتهما عام ١٣٨٤/ ١٩٦٤، ثم شاء الله أن أتوقف عن العمل فيهما بسبب ظروف قاهرة.

ورأيت بعد أن أتممت بحمد الله وعونه تحقيق «درء تعارض العقل والنقل» و «الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية أن أعود إلى «منهاج السنة».

على أننى كنت قد اعتمدت على نسختين خطيتين في تحقيق الجزء الأول هما: نور عشمانية = ن، عاشر أفندى = ع، مع جعلى النسخة المطبوعة ببولاق = ب هي الأصل.

ثم وجدت نسختين أخريين عند تحقيقي للجزء الثاني هما: نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد الثانية = ق (وهي مختصر لجزء من الكتاب).

على أنى وجدت فى خلال هذه الفترة الطويلة التى توقفت فيها عن العمل فى الكتاب نسخا خطية كثيرة وصلت إلى ثمان نسخ: فأصبح المجموع ١٣ نسخة.

ولما كنت قد بدأت الجزء الأول بدون مقابلة نسخة (۱) من بدايتها رأيت ان أبدأ تحقيق الكتاب من أوله، خاصة وقد أصبح عندى نسخة جديدة كاملة هي نسخة (م) وأخرى صغيرة ولكنها تبدأ مع بداية الكتاب هي نسخة (ل)، فضلا عن حاجتي لمراجعة عملي في الجزئين وتنقيحه وتهذيبه.

ولذلك شرعت في تحقيق الكتاب مستعينا بالله راجيا منه العون والتوفيق، وجعلت نسخة (ن) هي الأصل لأنها نسخة تامة وهي أقدم النسخ الموجودة (مع ما بها من نقص وتحريف)، وأعدت طباعة مقدمة الجزئين الأول والثاني ـ من الطبعة الأولى، مع مقدمة جديدة للكتاب وصفت فيها النسخ الجديدة كلها.

واستغنيت في هذه الطبعة عن طبع كتاب «منهاج الكرامة في إثبات الإمامة» لابن مطهر الحلى مع مقدمة الكتاب: واكتفيت بمقابلة ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية من نصوص الكتاب على أصله أعنى على «منهاج الكرامة».

كما سوف اختصر أكثر تعليقات مستجى زادة على نسخة عاشر أفندى بإذن الله ولا أبقى إلا ما له أهمية علمية، خاصة وأن هذه التعليقات تتضمن شبهات تحتاج إلى رد لا يسمح به المقام.

وفيها يلي وصف للنسخ الجديدة بعد النسخ الخمس السابقة .

#### ٦ \_ نسخة مكتبة المحمودية بالمدينة المنورة = م

عثرت على هذه المخطوطة قبل نحو عشر سنوات أثناء فحصي لمخطوطات مكتبات المدينة المنورة، وكتب عنها في الفهرس المخطوط لمكتبة المحمودية ما يلى:

الرقم الخاص: ٣٨. الرقم العام: ٢٤٠. اسم الكتاب: منهاج السنة اسم المؤلف: شيخ الإسلام ابن تيمية عدد السطور: معدد الأجزاء: ١ التاريخ: بدون. الصفحات: ٥٨٦. نوع الخط: عربي اسم الخطاط: غير معروف الطول × العرض: ٣٠ ×٢٢.

وقد تمكنت بفضل الله من تصوير هذه المخطوطة ، وهذا هو وصفها: في أعلى الصفحة الأولى من المخطوطة وفي وسطها كتب ما يلى: «من كتب العقائد» وإلى اليسار كتب ما يلى: «شرح قول الشاعر في المنهاج (وفوق كلمة المنهاج رقم ١٦٧ ولعله رقم الصفحة) فتنبه» وتحت هذا السطر كتت الأبيات التالية:

ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد توحيده ونعت من ينعته لاحد

وجاءت في وسط الصفحة بعد ذلك العبارات التالية:

«منهاج السنة في نقض منهاج الكرامة لبعض علماء الشيعة لشيخ

الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية بن عبدالحليم الحراني ثم الدمشقى الحنبلي».

وكتب بالرصاص تحت هذه العبارات الأرقام التالية ٣٠ ×٢٢ (والظاهر أنها مقاس الصفحات الطول × العرض).

وفى أسفل الصفحة جهة اليمين كتب ما يلى: «استنسخه لنفسه الشيخ العلامة محمد عابد غفر الله تعالى له ولأسلافه آمين».

وفى الصفحات الثلاث التالية فهرس مفصل لموضوعات الكتاب يبدأ كما يلى : بيان مشابهة الروافض لليهود والنصارى فى بعض المسائل، وكتب فوقها رقم ٢

وجه تسمية الروافض بالخشبية، وكتب فوقها رقم ٣.

وأما صفحة الفهرس الأحيرة فتنتهى بهذه العبارات: «بحث في الجواب عن قولهم: المراد من قوله تعالى: (فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين) هو على رضى الله عنه» وكتب فوقها رقم ٢٣٤.

وأما الصفحة التالية فكتب في أعلاها وفي الوسط ما يلي: ٢٩٣ ورقة ٨٤ سطرا وتحتها بقلم أحمر ٢٩٣ / ٥٨٦ وإلى يمين الصفحة علامة × بقلم أحمر.

وفي وسط الصفحة تحت رقم الورقات والأسطر كتب العنوان كما يلى:
«كتاب منهاج السنة للإمام العالم العلاّمة الفهّامه، وحيد عصره، وفريد دهره، العامل الرباني، الشيخ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني، رضى الله تعالى عنه، ونفع بعلومه المسلمين، آمين،

وإلى يمين العنوان كتبت العبارات التالية: «للإمام أبى حنيفة رحمه الله:

حب اليهود لآل موسسى ظاهر وإمامهم من نسل هارون الأولى وإمامهم من نسل هارون الأولى وكذا النصارى يكسرمون بحبهم فمتى يوالى آل أحمد مسلم (كذا) هذا هو الداء العياء بمشله لم يحفظوا حق النبسى محمد

وولاؤهم لبنى أحيه باد بهم اقتدوا ولكل قوم هادى (كذا) لسيحهم نجرا من الأعواد قتلوه أو سموه بإلحاد ضلت حلوم حواضر بواد في الله والله بالمرصاد

وإلى يسار الصفحة كتب ما يلى «لله در من قال:

إنى أحب أبا حفص وشيعته وقد رضيت عليا قدوة علما كل الصحابة ساداتي ومعتقدي

كما أحب عتيقا صاحب الغار وما رضيت بقتل الشيخ في الدار فهل على بهذا القول من عار

#### وقد أحسن من قال أيضاً :

حب النبى وحب الصحابة مفترض من كان يعلم أن الله خالقه ولا يسب أبا حفص وشيعته ثم الولى فلا تنس المفام له فهم عهاد الورى للناس كلهم

أضحوا لتابعهم نورا وبرهانا فلا يقولن في الصديق بهتانا ولا الخليفة عثان بن عفانا هم الذين بنوا للدين أركانا جازاهم الله بالإحسان إحسانا

وتحت هذه الأبيات كتب «نمرة ٣»

ثم كتب تحت ذلك ما يلي:

«لله در من قال وهو الفارسي كما في المستطرف في باب ١٣

لعسمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أميه على ربي حسابهم إلَيْه تناهي علم ذلك لا إليه وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لديه

وتحت هذه الأبيات كتب: «وقف محمد ريّه»

وتحت هذه العبارة يوجد ختم للمكتبة لم يظهر منه في المصورة إلا كلمة «كتبخانه». وأما الصفحة التالية فهي الصفحة الأولى من الكتاب، وتبدأ هكذا:

«بسم الله الرحن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الربّاني وحيد عصره، وفريد دهره أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني رضى الله عنه، وتغمده برحمته، وأسكنه بحبوحة جنته آمين. الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بينهم...

وتمضى النسخة بعد ذلك إلى نهاية الكتاب تماما إذ تنتهى عند ص ٢٩٣ وآخرها موافق لنهاية النسخة المطبوعة ببولاق = ب، والسطور الأخيرة فيها هى: «فإن كمال محبته للنبى صلى الله عليه وسلم أوجب سراية الحب لأهل بيته، إذ كان رعاية أهل البيت مما أمر الله ورسوله به، وكان الصديق رضى

الله عنه يقول: ارقبوا محمداً في أهل بيته، رواه عنه البخاري. وقال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلى أن أصل من قرابتي .

تم الكتاب بعون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم».

وهكذا نرى أن نسخة (م) نسخة تامة، مع كثرة التحريف والسقط فيها، وهي موافقة على الأغلب لنسخة (ن)، وظهر لى أثناء التحقيق أنها نقلتا من نسخة ثالثة أو أن نسخة (م) نقلت عن نسخة منقولة عن نسخة (ن).

وعلى الرغم من ذكر اسم الشخص الذى استنسخ لنفسه نسخة وهو الشيخ محمد عابد، إلا أن اسم الناسخ الأصلى لم يذكر، كما لم يذكر تاريخ النسخ. وتختلف عدد سطور كل صفحة وهى فى المتوسط ٥٦ سطرا وفى كل سطر نحو ٢٠ كلمة، وخط النسخة نسخ منقوط، وناسخها - كما قدمت - كثير الخطأ والتحريف، وسقطت من نسخه عبارات كثيرة وقد نبهت إلى بعض هذه الأخطاء وتجاوزت عن الكثير منها.

#### ٧ ـ نسخة الولايات المتحدة الأمريكية = و

هذه النسخة اشتريت مصورتها من الأستاذ رشاد عبدالمطلب رحمه الله قبل وفاته، وحدثني عندها بأنه حصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه لم يذكر لى أية بيانات أخرى عنها، وفوجئت بوفاته رحمه الله قبل سنوات ولما أعرف منه جديداً عنها.

وحاولت في صيف العام الماضي أثناء رحلة لي في الولايات المتحدة

الأمريكية أن أعرف مصدرها وراجعت قوائم المخطوطات العربية الموجودة في أمريكا أثناء زيارتي لمكتبة الكونجرس بواشنطن ولكني لم أجد لها ذكراً.

وهذه النسخة جيدة وقريبة من عصر المؤلف وإن كانت ناقصة وإليك وصفها.

في أعلى الصفحة الأولى إلى اليسار كتب ما يلى: «ملك فد. عبيدالله بن محمد بن خليل بن مطر الظاهرى غفر الله لهم وللمسلمين. صفر سنة ٧٤٩ وإلى يمسين هذه العبارات كتبت كلمة كأنها «محمد» وفي وسط الصفحة تحت كلمة محمد كتب عنوان الكتاب كها يلى: «الثانى من كتاب منهاج السنة النبوية نقض كلام الشيعة القدرية تأليف شيخ الإسلام، بركة الأنام، العلامة ناصر السنة، قامع البدعة، أوحد عصره، وفريد دهره، تقى الدين أبى العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رضى الله عنه». وتحت عنوان الكتاب كتبت هذه الوقفية: «وقف الملك المؤيد أبو . . . (هل هى أبو الفدا؟) شيخ . . . العلم الركن بالجامع المؤيدى . . . . »

وهده الكلمات تعنى أن هذا الكتاب كان مما أوقفه الملك المؤيد وهو أبو الفدا إسراعيل بن على صاحب حماة ومؤلف «تاريخ أبى الفدا» المتوفى سنة ٧٣٧ وكان من معاصرى ابن تيمية ومن المقربين إلى الملك الناصر الذي أحبه وأقامه سلطانا مستقلا في حماة (١).

أما الصفحة التالية فأولها ما يلي: «بسم الله الرحن الرحيم، وهو حسبي

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية ١٤/ ١٥٨؛ النجوم الزاهرة ٩/ ٢٩٢ ـ ٢٩٤؛ الأعلام ١/ ٣١٧.

ونعم الوكيل. فصل: قال الرافضى: وذهب جميع من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأثمة غير معصومين فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب. » وهذه العبارات تقابل صفحة ٨٢ من الجزء الثاني من طبعة بولاق = ب.

وأما آخر عبارات هذا الجزء في ورقة ٢٨٢ فهي: «كما إذا قدر أن الجبل من ياقوت والبحر من زئبق، فتقدير الأمور على خلاف ما هي عليها هو تقدير اعتقادات باطلة، والاعتقادات الباطلة لا...». وهذه العبارات تقابل صفحة ١١٥ من الجزء الثالث من طبعة بولاق = ب.

وهذه النسخة مسطرة صفحاتها ٢٣ سطراً في كل سطر نحو ١١ كلمة ، وخطها نسخ واضح منقوط ، ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ نسخها ، ولكن ما كتب في الصفحة الأولى يؤكد أنها نسخت في وقت قريب من وفاة المؤلف ابن تيمية (المتوفى سنة ٧٢٨) ، وقد يكون نسخها أثناء حياته رحمه الله . .

#### ٨ - مخطوطة جامعة الإمام الأولى = ل

هذه أول نسخ المخطوطات الخمس التي صورتها من المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي مخطوطة صغيرة تقع في ست ورقات رقمها ٢٤٠٥ ذكرت بيانات المكتبة المركزية أن عدد أسطر كل صفحة ٢٥ سطراً ومقاس الصفحات ٢٥,٥٠ × ١٨ سم ولم يذكر اسم ناسخها ولا تاريخ نسخها وأولها هو أول الكتاب هكذا: «بسم الله الرحمن المرحيم وبالله التوفيق. قال الشيخ الإمام العالم، الحبر الكامل، الأوحد

العلامة . . . ابن تيمية الحرانى قدس الله روحه ، ونوَّر ضريحه : الحمد لله الذى بعث النبيين مبشرين ومنذرين . . . الخ» . وأما آخر هذه النسخة فهو: « . . كما يسمون الخشبية لقولهم إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم ، فقاتلوا بالخشب ، ولهذا جاء فى بعض الروايات عن الشعبى : ما رأيت أحمق من الخشبية » . وهذا الكلام يقابل ص  $\Lambda$  من الجزء الأول من طبعة بولاق =  $\psi$  .

رمسطرة الصفحات ٢٥ سطراً وفي كل سطر نحو ١٣ كلمة وخطها نسخ واضح منقوط.

#### عطوطة جامعة الإمام الثانية = ص

هذه المخطوطة التى صورتها أيضا من المكتبة المركزية لجامعة الإمام رقمها ٢٦،٥ ويقابل أولها ص ١٧ من الجزء الثانى من طبعة بولاق = ب، وتبدأ بالعبارات التالية: «بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الهام، ومقتدى العلماء الأعلام. . . فصل قال الرافضى: وذهبوا بسبب ذلك إلى أمور شنيعة كإباحة البنت المخلوقة من الزنا. . .»

وأما آخر النسخة وهو في ص ١٢٣ منها فينتهى بهذه العبارات: «وإما أن يكون المراد بذلك أنه تجب الصلاة على الأئمة الاثنى عشر، أو على واحد معين غير النبى صلى الله عليه وسلم منهم أو من غيرهم، وإما أن يكون المراد وجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، فإن أراد الأول..»

وهذه العبارات توجد في ص ٢٥٧ من الجزء الثاني من طبعة بولاق = ب

وذكر فهرس المكتبة المركزية لجامعة الإمام أن النسخة تقع في ١٢٢ ورقة ولم يذكر بيانات أخرى. والنسخة مسطرة صفحاتها ٢٥ سطراً في كل سطر نحو ١٢ كلمة وخطها نسخ واضح منقوط ولم يذكر اسم ناسخها ولا تاريخ نسخها.

#### ١٠ - مخطوطة جامعة الإمام محمد الثالثة = هـ

رقم هذه المخطوطة في المكتبة المركزية لجامعة الإمام هو ٢٦٤ وذكرت بيانات المكتبة عن خطها أنه نسخ تعليق وأن تاريخ نسخها هو ١٧٧ه وأن عدد الأوراق هو ١٦٧ ورقة وعدد الأسطر ٢٣ سطراً ومقاس الصفحات ٢٤ × ١٦,٥ سم. وذكر في الملاحظات أن النسخة قوبلت بالمطبوع بالجزء الأول منه، وكتب في آخر النسخة : تم هذا الجزء الثالث، وذكر أيضاً أن أول النسخة نحروم.

والسطور الأولى من أول صفحات المخطوطة فيها خروم كثيرة وظهر من كلمات سطورها الأولى ما يلى: «والتحريم من أحكامه والذين أنكروها قالوا أحكام النسب تختلف فيثبت ببعض الأنساب من الأحكام ما لا يثبت . . . الخ» وهذه العبارات توجد في ص ٩٤ من الجزء الثاني من طبعة بولاق = ب .

وأما العبارات الأخيرة في ص ١٦٧ من المخطوطة \_ وهي الصفحة

الأخيرة - فهى: «وكذلك قوله من آذانى فى عترتى فإن إيذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام فى عترته وأمته وسنته وغير ذلك». تم هذا الجزء الثالث لتاسع يوم خلت من شهر الله المحرم رجب سنة ١٢٧٥ ويتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى، وهو الفصل الأول: قال الرافضى: فلينظر العاقل أى الفريقين أحق بالأمن. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. . ولا تجعل فى قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

وهذه العبارات موجودة في الجزء الثاني من طبعة بولاق = ب في صفحة ٢٥٦. والنسخة مسطرتها ٢٣ سطراً في كل سطر نحو ٩ كلمات وخطها نسخ واضح ومنقوط ولم يذكر اسم ناسخها.

#### ١١ \_ مخطوطة جامعة الإمام الرابعة = ح

رقم هذه المخطوطة في المكتبة المركزية لجامعة الإمام هو ٤٩٩٤، وفي بيانات المكتبة عنها أن عدد أوراقها ١٦٩ ورقة وعدد أسطر صفحاتها ٢٥ سطراً ومقاس كل صفحة ٢٥ × ١٧,٥ سم ولم تذكر هذه البيانات اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ.

والصفحة الأولى من هذه المخطوطة تبدأ بهذه العبارات: «بسم الله السرحمن الرحيم الفصل الأول قال الرافضى فلينظر العاقل أى الفريقين أحق بالأمن الذى نزه الله تعالى وملائكته وأنبياءه وأمته ونزهوا الشرع عن المسائل الردية . . . » وهذه العبارات ـ كها سبق أن ذكرنا في ص ٢٥٦ من الجزء الثاني من طبعة بولاق = ب.

واخر عبارات ص ١٦٤ من المخطوطة هي «فقد عفي الله عن جميع المتولين يوم أحد فدخل في العفو من هو دون عثان، فكيف لا يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناته. تم الكتاب والحمدلله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خير المرسلين، وإمام المتقين، ورسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان الفراغ من تحريره ضحوة الجمعة يوم تسع وعشرين شهر ربيع الأول سنة ١٣٢١ على يد كاتبه الفقير إلى رحمة مولاه، الراجي عفوه ورضاه، عبده عبدالله بن عايض، غفر الله له خطاياه بمنه وكرمه وإحسانه، ولمن دعا له بالمغفرة والرضوان، والمسلمين أجمعين، يا رحمن. ويتلوه إن شاء الله المجلد الخامس، قال الرافضى: وقد ذكر الشهرستاني . . . الخ » وكتب تحت هذه العبارات بخط مختلف عن خط الناسخ: «ويتلوه الجزء الرابع من أجزاء أربعة لا الخامس أوله «وقد ذكر الشهر ستاني الخ وبه تم الكتاب».

وهذه العبارات الأخيرة في ص ١٦٤ تقابل ص ٢٠٧ من الجزء الثالث طبعة بولاق = ب.

وتوجد بعد ص ١٦٤ ست ورقات تضمنت قصيدة أبى المظفر يوسف ابن محمد بن مسعود بن محمد العبادى ثم العقيلي السرَّمَرَّى الحنبلي وقصيدة محمد بن جمال الدين يوسف الشافعي اليمني وهما مطبوعتان في آخر الجزء الرابع من طبعة بولاق، ونشرتها ضمن مقدمة الجزء الأول من طبعة دار العروبة المحققة ص ٣٥ (م) - ٥٠ (م).

وهذه الورقات هي التي اعتمد عليها محققو نسخة بولاق (ب) لأنهم

ذكروا ما يلى (ص ١ من التقاريظ): «ورد إلينا مع أصل كتاب المنهاج قصيدتان غرّاوان قرظ بها بعض الفضلاء هذا الكتاب الجليل ومكتوب عليها ما نصه: «يطبع هذا النظم مع كتاب المنهاج إن شاء الله، لأنه بمنزلة التقريظ له، مع ما جمعه من فوائد».

وهذه العبارات هي أول ما يوجد في أعلى صفحة ظ ١٦٤ تليها السطور المطبوعة في ص ٢ من التقاريظ في طبعة بولاق وأولها: «بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله كما يحبه ويرضاه... الخ ٨. ويلى ذلك قصيدة جمال الدين بن يوسف الشافعي اليمني، ثم قصيدة يوسف بن محمد العبادي، بنفس ترتيب طبعها في آخر طبعة بولاق، وآخر بيت في ظ ١٦٩ هو:

وآله والصحاب الغر كلهم ما أشرق الجدو من أنوار كوكسه

وكتب بعدها: «تمت والحمدلله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» وعلى يمين هذه العبارات يوجد ختم قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وهكذا وجدنا في المخطوطة اسم الناسخ وهو عبدالله بن عايض، وتاريخ النسخ وهو ب ١٣٢١. وأما مسطرة الصفحات فهو ٢٥ سطراً وفي كل سطر نحو ١٢ كلمة، وخط النسخة خط نسخ حديث ومنقوط.

الدواد لعابل الورد وسرالدنام - وإحل الماءاء وسوليين الاعلمه اديم فلو مكارود، ودراب الموطليم ودر والمرو له اود و مرارداي فره مداد كال رماد را مل المدر الا المراسو و ولام ولان المادين بينها رسد وفر الما فيوا فيها في الماع ويرو المدير العيا وي وو و السدام إلى بيواليد والمادين بينها رسد المور الما في المي المي الماء ويرو المدير الميان بور المدولة ولا والمداليم وإليم

الصفحتان الأولى والأخيرة من مخطوطة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة = م

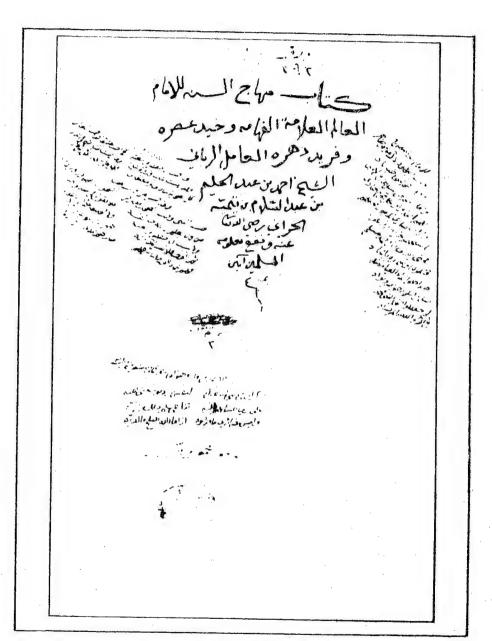

الصفحة الخامسة من مخطوطة (م)



THE KILL

The said

Sapana .

النفدرها ليسهد معمد دهده والمال المدا ومعتدودها ورالت المط ひし いっとうえ مرجها و شهله و لعم ازا دردازله لمارسها

الصفحتان الأخيرة وقبل الأخيرة من غطوطة (و)



مرالله الرَّحن الرَّحيم ﴿ وَمَا تُعَالَتُوفِينَ ا - الشيخ الامام العالم الحبر الكاملا وحد العلام لما وظام القائدًا مام الاعتر وربّاني الام شخخ الاسلام بقية الاعلام تغيلان بعثية الجنهدين ابوالعباس احراب عبد الحليم ب عبدالسلام بن عبدالله ا بن الي القاسم ابن يتمية الحراني قلس العر وحد وتورض عد المسلم الدى بعبت النَّديِّين معبِّريد ومنذرين وانزل معلمواكلناب بالحقِّ ليعكم ببث الناس فيا اخذ لمغوافيه ومالخلف ونيه الاالذي اوتق من بعد ماجاء تهماكبيتنات بغيا بينتهم فحفرى القالذب الموالما اخلعواف من المحوَّا ذنوا مديه روين وشآء الحصواط مستقيم وأشفكرة ا ن ١٩ كمه الا العدو حدد كل مترايل له كاستها هي سبط نما نه لا اله الآهي والملايكير وأنواالعلمة تمامالفسط لإاله الاهوالعز بالمحكيم والشهدات محيرالمبه ورسول الذي خنم به ابنياء لا وهدى ادلياء لا و بعد بقله في القران الكريم لقرجاءكم رسولت انفسكم ع يزعله ما عن توريص عليكوبا لمؤسن رؤف رحيم فان تولوافقل حسبي الله واله الاهوعليه يو كان و هورب العرش العظيم صلى السعليد فصل صلاة وافضل سليم امّاً بعَدْ فا ندا حضواكي طافقة من الهلاكسيّة والجماعة كمّا باصفة بعض شيوخ الرافضة فيعسنا منفقاله نعامه المعامد عومه المعاد اللضة

صفحة ظ ١ من مخطوطة جامعة الإمام الأولى = ل

عق بعود بنعاطة والزياروالعديه يتعارضه هوتا في برال بعراصير ودعونفر موستو داسهر معرصة وادهد شتاع إدوتكول الماهوب اطفاء هادية ولهعون فيالهن با داو الدلاهيسالمنسدي ومُلَهَدى الوالمنسر الطبي في ح احول استر عوه ف الكام من حديث للبعد السيد الراسط عزيين عرانها علومن عبدالرجن باللاي معول وهذا الأوت بروايعن عبدالرحن بإمالا بذمول مذوجه متعلادا مشكرق نعينا بعينا ويعسنا يزيعل بعل يعل كالعرب والعن بالملاها تربيط صعف و ﴿ مُ السَّنعي لهم ناب من طف الرى الرافظ الرافسة ( ) ظهرلما رفضوا زيب على الحسام، فيخلا مرّ لمسّالهو تعتزيد بن على بن الحديث كان بعد العنوب والترسنة احدى وعنون أو اشت ومزع سترومان فها خبط فرهنام فالآل سانوانسيق على بريطي لجسين با الوفوسنة شت وحرق وسليط خنز وكآن مرأة خرعاهب وطاشم وكانت التنبير تعارفا ومنازين مزدج زيافتظ الشنعية الحاج خنزود يترح نرلما سنافي ال كروعه فترحد عليهد ونعشق فقال دفعتوف مسية الكصنة لرفيتهعدا ياه ومنهدمن لبري وتشرمن التنبعيزج بالاغشامهيم البدارية سدركات العبادتان الى خشبة ف عيرون عندها والنعي وفي في الد ملافر صنام او الخر حلافة يريد مدا للا ا حَيْرُسنة حمْرُونا مِنْ او وَسِاسَ ذَ لِل قَلْعَرَ كَمِي لِعَظَا الْرَافَعَةُ عَرِّقُو اذ ذاك و بهداييد كذب لفط الاسادة المرفي من التي يفيار لفنظ الاقفنز وكلن كالانسيون معيرذات الاسم كالسيتون فعنيت للالحداثالا متائل اكتبغ الاسع اسام معسوم فتاكل بالعيث ولهذاب ويابين الروابات عناهتعبوما ومن احوس العندية تيكمت

الصفحة الأخيرة من مخطوطة (ل)

الله المحالوسيم فالكارا الحجام ومقدوى العلماء الاعلم تككرة السلف العلمين وعا الجبهَدين وسيف السنت المسلول ط المبتدعين نايرَةُ الزَّالا ورُرِّجان المتلا سنة الله المباس احد تق الله الشهير ماً بن تعية قلس الله روم الزكير فَصَلْ الله المافق وذهبوا بسبب ولك الحامور المنعمة كأباحة البنت المخلوقة من الرفا وسقوط الحدّعن نكح أمرا واخترا وبغتر مع عمرالقرع والعنب بواسيطة عقد يعقده وهو معلم بطلانه وعن لف على ذكره خوم وزيا بأسر أوبنتر ومن اللايط معائه الحش سالزنا واتبج والحلق نسب المشرفية بالمغربي فاذا رقيج الرجل ابنندوهي فالمشرق برجل هسو والوعا فالمغهب ولم بفتر فالنيا ولانهاراج مصنت مستة أمشهب بعادت الهنت المشن الخوا الواد بالرحل وهو والوها فالموب يعات لا يكتم الوصول اليها الماسعة سنبخ المعتقدة والوحب السلطان ترزجين العفد وتبده ومعلطيرحفظة مده حنسن سنة م دمسل مُعَلَّى للاد المالة على جاعد كين من ولدها واولاد اولاهم المعدة سلوب التمقوا كالم بالرس الك لم بعرب لمؤ المواة ولأعبرها البند واباسة النعط مع سنا كترالحر ف الاسكار والوضوية والمتلاة فيجلد التكب وعلى لعندة اليابسة وحكى بعض الفقهاء الخنفتير لمعم الملوك وعنده بعض العقها والخنفير ممفتر صلاة الخنفير فدض دارا مغصوب تمطاطا لسدى غيرطما نينة وسجدكنك ومع للسديقس مدالسي مُسجد وقام فَعَمَل كذَكِ تَاسَية مُ احدث فَى مقام الشيسلم فتبرأ الملك وكالدحنفيا مزحة المذهب والمحواللنصور لغير فامس لوغتر العامث الصفة فقالوا لوأن ساغة دخسل

٠,١٠

Khi

الاول

١٠٠١ الصفحة الأخيرة من مخطوطة (ص)



صفحة ظ ١ من المخطوطة الثالثة بجامعة الإمام = هـ

اوجاهل لايعلم العدل الذي بعث بد مزاخك فيعتريخ فأن الدليل بلوا بديم لمًا مع موم خلت من سرايد المع العباسة ١٧٠٠ ومناولا الجرؤ الابع رب والغصل الأول قال\_الإفصى قالبنظر الما قل اي الزيقان احق الامن والحديد العالمي وصل على يوا محد حنير المركمة والم الطبيبين العاهري ورفع وسروعات المرابعة والمرابعة العرامة والموالة والعالم الموالة والمالية والموالة والموالة والمالية المرامة والموالة والموالموالة والموالة والموالة والموالة والموالة والموالة والموالة وال

الصفحة الأخيرة من مخطوطة (هـ)

الصفحة الأولى من المخطوطة الرابعة بجامعة الإمام = ح

371

علاه وارد و عدر ها مره الله المراه المراه المره والمره المره والمره والمره المراه والمره المراه والمراه والمر

rect mentile in the



الصفحة الأخيرة من مخطوطة (ح)

لسسطه الحالميم

قال النف المهج اللك ذالالهلة الماخوية م القران والبراهي المالة على من الكتاب العزيز كثيرة الاول قوله تعالم المأ وليكم الله مصدول والنون المن يقيمون الصاوة ويؤنون الركوة وهراكمون وت أجموا الها زلت فعل قال العلى فاسناده ألى الى ذير سممت رسول الله ميل الله تتلعليه وسلم عانين والاسمنا ويأبنه بهانين والاعينا يقول ط قائد المرع وقائل الكفره فنصور من نضره ومخذمك من فله يراكما ان صليت مع رسول اقد صلالته تكاعليه وسلم صلاة الظهر فسسأل سائل وَ المُعَلَّمَ عَلَى مِعْدَامِدِ شَيْنًا فرنع السَّائِل بِوهُ الْمُنْسَمَاءُ وَقَالَ الْمُهَمِ الْمُنْ تشهدان سئل فاسعد بهول اقه سل اله تعامليه وسلم فلم يعطي احد شيئا لأكناه على لمكما فأوى بخنصر اليمني وكاه تختما فيهما فأقبلال حتى اجذ للناتم وذلك بعين النبي صلَّ إلله تقاعا بموسام خلَّ افرغ من صلاته رفع راسه الى السماء وقال اللهم ان موسى سالك وقال رب اشرح لى مديك ويسلى ارى واطلعقدة من اسان يفقهوا قول واحبلل فيواس اهل صارون اخى اشدر به إنهى واشكه فالرب فانزلت علية قرافا فاطقا سنشد عضدك بأخيك ونجعل كم سلطانا فلابهداون البكا لمليتنا اللهم وافا ججات نبيك وصفيك اللهم فاشتهل مدرك وسرك أرع والمعل ل وزيرا من اهل عليا استدرب طهرك فالابودر فااستتم كالمدحى فل عليه جبرال مهندالله فقال يامحد افرأ قال مااقرا فالراقرا الما ولليكرالله ورسوله والذين اسوا الذين بقيون الصلوة ويؤنون الركوة دعم بأكمون ونقسل الفقيه بن العارف الواسطى الشاصى الدهده تراست فعلى ولول هوالمتعن وندانت له الموالاة في الآية كاانتها الله تعالمي لنفسه ولهولم والحراب من وجوه احدهاان يقاللس فعافكه مانصل ان بقبل ظنا بركاماً ذكره كذب وبإطل من جنس السقسطة ومولوا فادة ظنونا كان يسميه براهين لتمية منكره فادالبرهاب تبالقراه دفيره يطلق على ماينيد العلم واليقين كمقوله تعالى وقالوالولال للنة الاس كان هودا اونساع لك امانيم قلماتوا برهانكم

ساسة طياس



الصفحة الأولى (ظ ٥) من المخطوطة الخامسة بجامعة الإمام = س

سراية الحليل بيته ادكان رهاية الطبيقيم المراسرور ولرم وكال هصول رم يقول ارتبوا محرافي آل بيتر رواه مذالبي رى وكال والعدلقرا بررام والمرتبي الملي الاسلام قرابى او وصلى السكوم على من الابنى الدوكرومى الردم. ومولا اقبل فلوالعلماء اين حموا ومعتقداف والروسار ارمينوا كوكه إعضوا نوىلاح في ماء الكال ومعدد الفي الدى حا فاجال بديرة المرتبية والاقواال لمحررة مسدره بالارالموا بمسرها باللائمة في الأنجرالا مواج وطاف البيتين من كلي تلبق الحجاج لأ زالت أيا السعادة تني على معوم صحفاليتبالم الصفحة الأخيرة من مخطوطة (س)

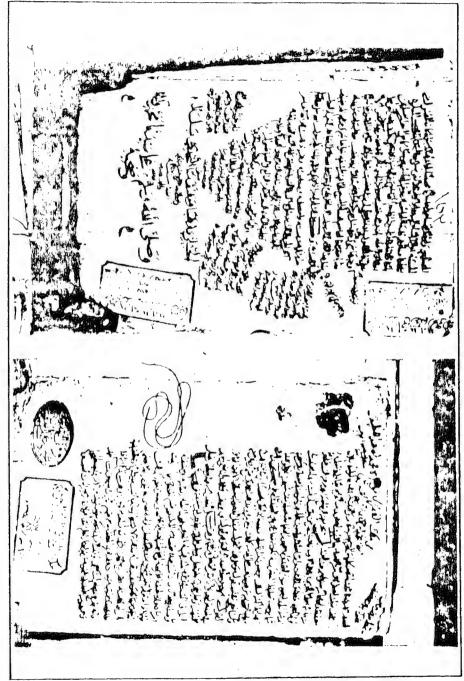

الصفحتان الأونى والأخبرة محطوطة جامعة الملك سعود (ر) الجزء الثالث

A The State of the Committee of the state of the state of Mary Mary College Mary رد الما يراف العديواليما ركود ことというしていない STATE IN تا إلى المادة والمادة والراه المنفولة in the state of

الصفحتان الأونى والثانية من مخطوطة (ر) الجزء الرابع

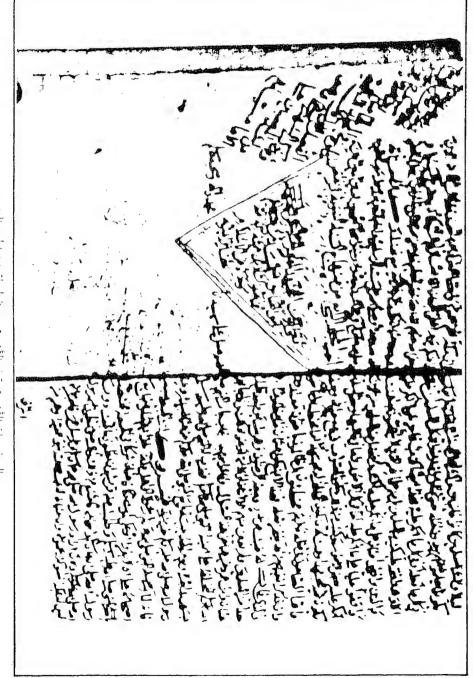

الصفحتان الأخيرة وقبل الأخيرة من محطوطة (ر) الجزء الرابع

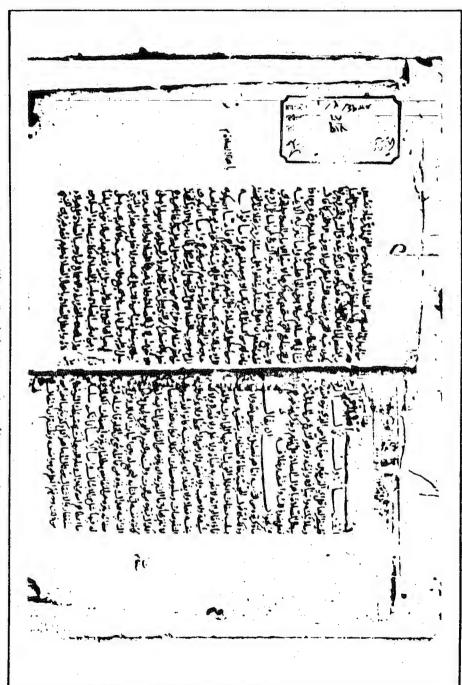

الصفحتان الأولى والثانية من مخطوطة جامعة الملك سعود (ي)

٠.

1.



الصفحتان الأخيرة وقبل الأخيرة من محطوطة (ي)

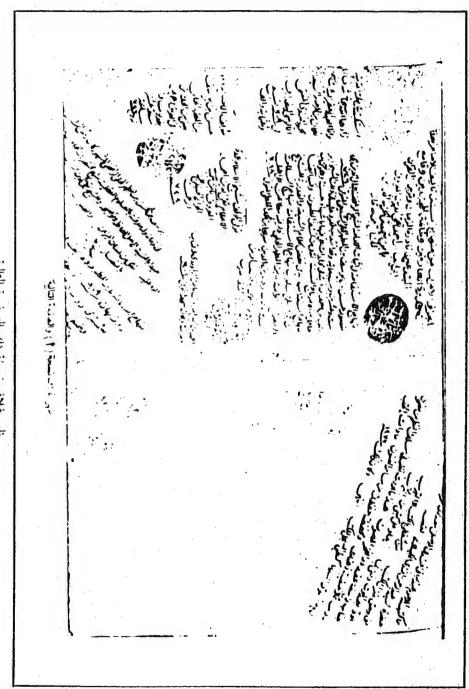

ظهر غلاف نسخة (١) والصفحة التالية

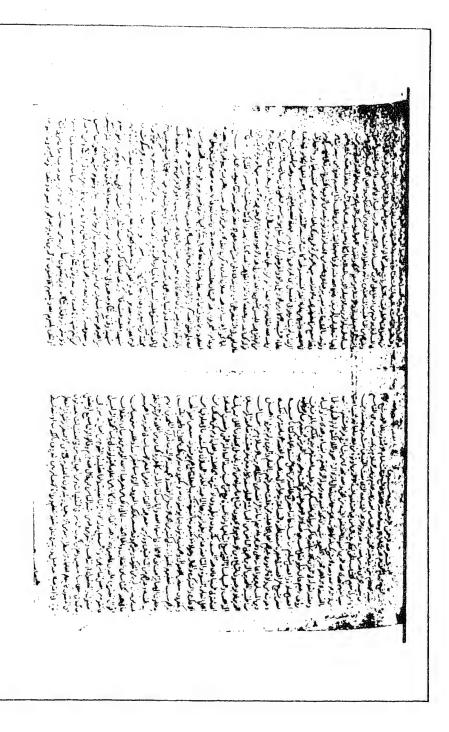

الصفحتان الأولى والثانية من نسخة (١)

مستعب كم ليمين أغرو المعيدام سازهم وكيف والوديم سلايك يعربون وموهره وادر رهم رنك تأني جعوا ما استحد تسفاعها عالم فقد جرار الموا رشوسل دبارهم بن جدما بيس ديز حدك وان لشيعنان مون الهواملي دع وس امل احروكال على سب وعدهم لكما رالوافقة مقال دك الهود ( مربر عرام سبب نرفل ومرملكما فغين وبايهود وقالت وشيديد مصتارة ودكر هتمان اليعواكراهة عل خنب وعد بمرية نرمان فرد وخدي وعدم حراقون جه وتصاحي والاستمانا فالستهوريهم وكنوسى وعدافها برد بأمام تعيدي الغلب وعلى لغوين عار تعلوب نب وم كاعال كوارع فعل ال يكون ارحل صدقا وعليهم أرعة ما را عده رهبت وت عد كافر هدهم والا يرتناوله واذ دلت الحكمره دستعل اد فوهد قالوٌ ولمافونم نشَّعُون کُدِي اَنْعُو اَکْرِکَ هُدَ عَلَاقَ مَكُرُن وَ رانده حَالَیٰ کُسِد اَن خِشْيِن في هَات وعِيون وفواكرما بشهون آب ستّبن فيها کرد عرومال مُسع ذك كتباب لارب فيده هدى المتقيى الذين يومنون بالنيب ونفيود ألصارة ومما رونناهم بيعقوت والذي يومنون بما الزل ايك دما ايرس الأروزالت مرجع الى آعوذ كبالرحن منك المكسنت نغيبا ولم ترويد لنشرك بل رادت مدى ينغى ولايشه على نحوروقان على من يتى مديم فله مرجا ورزقه مراهيث ريسب وقالها خو الله يجعل كم وقا باد ذال يوسيف المرمى بيني عسى داب المدر يسبولم لم سلوت في أموا لكم وانعسكم وتسمعون مرن الراكت ب من المنهوم سري شريو اذى كشيرو ساسيرو وشقو فان دكى ريوم ريورودان وسلماك رجرم الامرهانسم ولاسم هوادالذن لاجلمون في فو عود المه وفرالسمة ب وقال بأأيها المزن امنوا أبقوا الله وقولوا فوار سديد تصلي كم وأثم ديمع للم دين جه فد منو و نقو شرک علم کن اللّهٔ مرهم سرمد دید غرد آب شرک و قالها ایدا نیزی امنوا تقوا مدهنی تالیخ کوی امریکروا و اعوالعواصلی دسرب عروا ایای تروقال سلف بن مرحود وعيم لافسين وعكرمة وتاوه وسنا تل هن ما شرى عنع فلا بعص وال يذك فلا يكفروان مدر فلا بسرى واجتهير وروس من مسعود عن الميصلي معليه ويسلم ووالعسم والكرام والمرام والمدارة كاهراصه في اليه مؤجهاده والألاما من في الدمام تاريخ والشار ونوعلي هسهم وأبائهم وإسائهم وقي تزيرزا باوراها الم تغلث ومن فالأمن السليف في السنة بنها فغداء الإردوارة الإي فأبغى متبرعتمون عالم بالمركعد أعدوان فأراراك الدارر والراء سبف يطاف بلها ويسروان وكاعر وظاعر وضرولا مداي

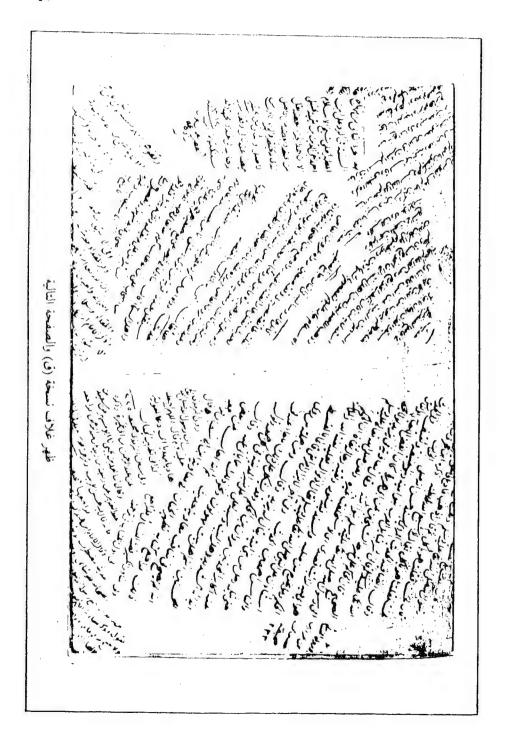

الايلا خالدين إلجاءية فبطنالعق منفع وجاز يكوا فتواكنا مدمراك متكا بتلويم مرمذاتي والبيامي موارملوا كالأواف المرافظ والمائع وجديناكا عليط أموف يريى وانضاقا لمسابقون أاوتول الأصابري وألاغط » خدمکن نیج «نوز لهج درو» خدی زصعروا دوازی و اولات «دشتیت سرزانیکا و العجاد قدادها کارداد ارازوه ميال فراشا أرابا الامن النواوا كالميتم ادمول أفلها بزرجه ورة وحاريرة الحيد والمنوة من الماح حار الا برالدة بالدال إن هذا فرخوا: وهذا حجرة والايناة. بديل وميسلة ميكور وها باربرمين جة الخيفون فرادا مدفقا لي إرجاء المصعل عليم أراه وإراض ع والمار برجاجه يميعون كما الأمام ليمطره حدارا فرميره وحكارا الجوارة الر وأرابه اليجال أوفال وعي متناعيد فيعدق وعل أشاجاة وعمد كاح والواية أجواره مسان مفهميني ومفراطنا المرام مران فراء عمل إديافيا تامنون مناهريدات النياميا معلوكا وعالون أجب فهم فغين اعاشد دو حوب حوالاندم يكن في اشويره مزينيدران بقاء م سعف المائة المناء المراجع المراجع المواجع المراجع إص ويطوع ميروعاة فالمعازيل وعائدا ويكوا فالفيزة الإراجان إنزاع توالان يوق عاريكي والاحتاجاء عدعمتا مرافرا بكرازان الالبا できっからいいいいいいいかんかんしょう مية أل تومي وموفدة ومراهمية ، مود أمردهن مياه فيرودهما مردسلول أفره لالعظلاة وضفارعه كالفنيليظ اعلى واجدا على ملين علي والمعادة بركد وانا أريمن الما ليمي ويعفشا مازمن الرمارمين الأداران الاالورياء يور علاد فالمرافويز الديارا وهاليه يطلع الاداراة وفرينهان مجون من حال بلعاء معل مزال ميرفويل الدي رويمريع فرواية والوج عاناهي موالما منتفده الصفحتان الأولى والثانية من نسخة (ق) ر معالى عايد والدهدي هيده يا يكرد وكوري تعالى でしてい いいっちゃい くいこ والزعجة ومريداع ودعاءة فراكالي معجد ممجدوا فالعرط ميده فال المعتدي ما من معيدا الدين والمديد فتأعرجه يوافة لأفلنارة ومحر الماحدوا فالمركم مع رسد مائه روز د در مدد. مهی حضن فرنیام معاز طاک المراجع المراج こうしょう かんかんかん あんかんしんしょ リンノー はらからいらっちゅうしゅいいい المراجع والمعادية المراحل والمراد والم رعف مرائد مراجع موالي عرب فالاحتى وعديدا فالكرها والرائز الداراهل ميدنقا اليناهيفر المراداري الجاهل ما قادة مع مندوية من فيندا عدد الموامين والاف ود عود محمدا المراجون وعوالة من مال ول مريد ورايد المدار تعيله على مكره مودنا كالزوس المنا من مرزار في الماري موريمندم وقلود في المفائري موريب かいかん かんかいきいきいき はいかいかんしん からいははないないかいいんのいのからいっちょうしゃ ره زم رمین : زو مل مرد الدید دامی وی پی اسهمانات الهمز المليق . مدمه ارب فدم توسي فكأرجن حرائف ويفركاني زنديها ووج التعفايات نفلت مشاعرها والمطاء عنجين يتأك ومسلم وسنراباء فدوميمية تزيئرى والعجع あるとうというとうしまっているのであっている والمراوم المستفود المراورة والما المتفود المواجه وهراه فاور Sec. 15

ij

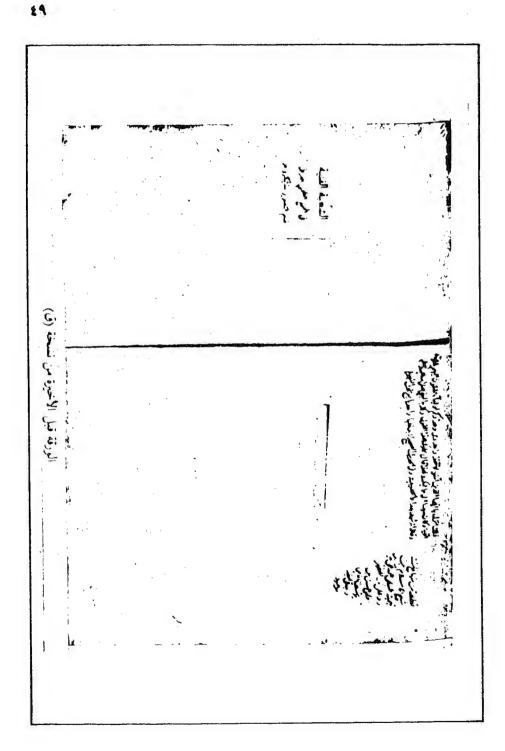

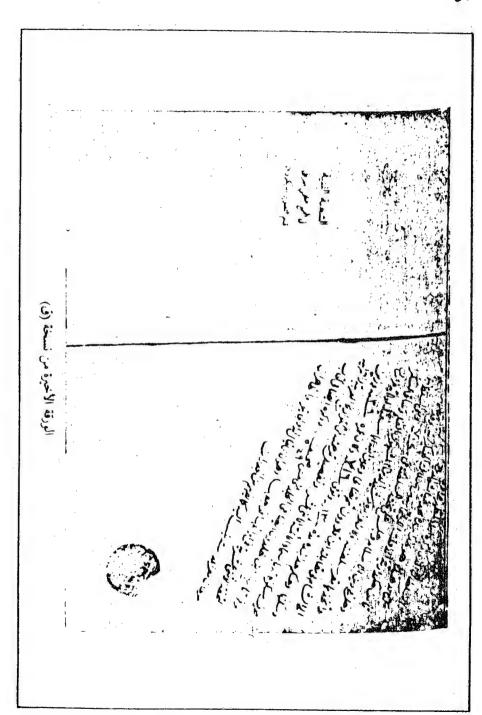

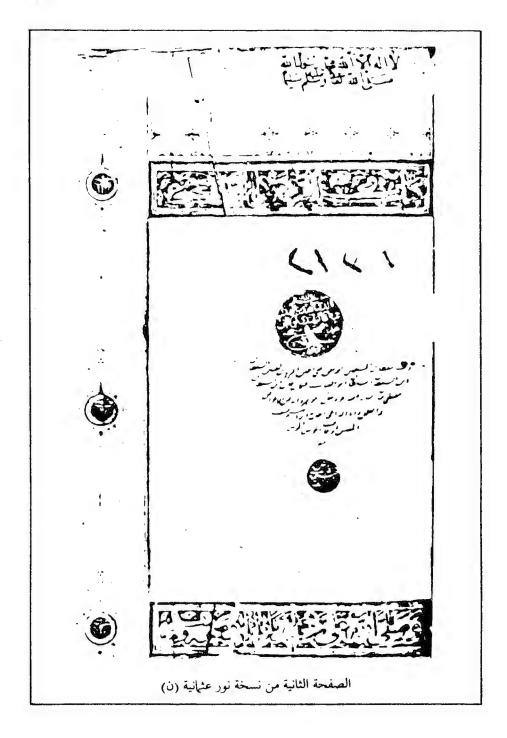



الصفحة الثالثة من نسخة نور عثمانية (ن)

س مناسى الأوسيس معمران و المقارع مرمز ومكيتراوساء أنه وكلموع المرده إ وَفَكَ اللَّهِ مَا زَرُنُهُ سَاسَتِهِ مِنْ مَعَ وَسَعَى مِنْ أَلْ لَيْدِيقُ وَرَسِمُ الْمُعَامِرُ زَفِي لانذري إلْمُ على مهائه في والدينون ما يد بالحديد والمرائعة والحكال في المؤمل بالمعدوم وخت الركة الخيرة من من ورنوه به و وكان خدوري به منه مونا ريو يو و آلماروا لرا وعنورت كان مقد ومذال كَنْ وَالْمَالِمَةِ وَلِمَا لِمُنْ وَلِمَا لِمُنْ اللَّهِ فِلْمَالِينَ اللَّهِ الْمُنْفِينَ اللَّهِ المُنْ اللَّهِ فَالْمِنْسُ وَالْمِنْسُ وَالْمِنْسُ وَاللَّهِ لِمُنْفِقِينًا لِمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ لِم الصفحة الأخيرة من نسخة نور عثمانية (ن)

أبه والسترة موالي ستعلقه المداخل وقال بوصرامة الرمافي ال ر و ب داری من این - و بود ای طراندمی این ا د و ب داری این این این این داری خب این در داری د در در بین ترین این این این داری خب این در داری در در الصفحة الأولى من نسخة عاشر أفندي (ع)

.

ļį

مَأْلُ وَاخْتُلْفُ الْزُوالْمُورُ فِيلَ الْمُؤْلِدُ فِي الْمُوهِمِ الرَّبِ فَرُوَّ فِالْمُرْفَةُ ا الاولى برامع بالمسام لمدروهشام الجوالية بزعودا وإداداله والدوهيع الاواله ولاوغرع والاصفة للدعر ووالديت عمل و ذاك الم يزعمون إلى العالم الزاد عيامة زار وما عاله الدوالعنوف م النائية منايم الوما الوالحضى والمرتبع ومزيابهما يزعو والوالق الله عنره وهي ويركه لله حامًا المحتمدة الدارج والمرادة المنافرة وهي ويركه الله المائية والمرادة المنافرة والمرادة المنافرة والمرادة المنافرة والمنافرة وال < رُاهُ وَانْهَا غَيْرُالله عَالِيْمِ ال والْفَرْقَ مَالْتَالِتُهُ مَنْمُ الْمَالِلُولِمَا كَمُوال والامامة يزعون زادادة اله ليتت يحزلة فنه مزاينها عزا المراد فينول انهام نلوقة لاباران ومنه ومزيع ولاداده العولية لويزالني هوالنف وازادته لانعار العباد في أمراهم بالتعليم عن زنعام وهر بابوراك ميون الهازاد المعام فهات والفرقة الزابعة منه بتولوز لونتون قبا العال السازاد وأذا تعاسا الماء؛ ملنا ازاد ها واذ انعد العصب فهوكان لهاغنرهب لهاقلت التوا الغالث وهومول متأخرى النبعة فالمنيد واتباعد الديز أتبعوا المعتزلة وهرطاب هذاكاب والاول فوا البين يترمز المعترلة والثاد فأواللبخدا ديير فصارهوا الشيعة عافع اللعتزله وتهأه المذالات الخ بقلت والتشبيه والتجشيم لم يزا إلنا رئقلوها عرطالفة مزالها يراع ظرمانقلوها عرقد ماالذا الراا الزافضة حرمواا صواب والدرااباب كحرمو وعزومعد بغولون التمشر الذي هوفنو لغائبة المعيشرة ومتاخره ومرتبونون الصائب موافقه لغلاة المعطلة سزالعزالة ونحوج فاقوال البيم

الصفحة الأولى بعد الفهرس من نسخة عاشر أفندى (ع)

حوسي المواه سال و به في المعلاد رسم والملك بو و المعاد رسم والمعلام ما و د المعاد و المعاد و الله و علالم ما المعاد الموساء و المعاد و حمل الموساء و المعاد و المعاد المعاد و الله المعاد و المعاد و الله المعاد و المعا

## ١٢ ـ مخطوطة جامعة الإمام الخامسة = س

رقم هذه المخطوطة الخامسة من مخطوطات جامعة الإمام هو ٢٩٦٨ وبياناتها: عدد الأوراق: ٢٥١ ورقة، عدد الأسطر ٢١ سطراً، المقاس ٢٥ × ١٧ سم، ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. وعلى صفحة المغلاف كتب عنوان الكتاب كها يلى: «الجزء الرابع من كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لأبي العباس أحمد بن تيمية الحراني الخنبلي رحمه الله تعالى». وأسفل هذا العنوان يوجد ختم لعهادة شئون المكتبات بجامعة الإمام، قسم المخطوطات، الرقم ٤٩٦٨. وفي أسفل الصفحة إلى اليسار ختم آخر مستدير لقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية لجامعة الإمام. وعلى الورقة التالية يوجد فهرس الجزء الرابع من الكتاب ويبدأ بالكلام التالى: «قال الرافضي: المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة على إلخ» وآخر سطر: «فصل قال الرافضي البرهان الثامن عشر: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. . . إلخ».

وأما الصفحة التالية وهي ظ ٥ فتبدأ فيها الصفحة الأولى من الجزء الرابع وأولها: «بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرافضي: المنهج الثاني في الدلالة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة على من الكتاب العزيز كثيرة الأول. . . إلخ». وهذا الكلام يوافق أول الجزء الرابع (ص ٢) من طبعة بولاق = ب وآخر الكتاب هو في ظ ٢٥٠ وينتهي بهذه العبارات: «وكان الصديق رضى الله عنه يقول: ارقبوا محمداً في آل بيته.

رواه عنه البخارى. وقال: والله لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أن أصل من قرابتى. وصلى الله على من لا نبى بعده. محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما نقلت صحائف السرور غواديها، وكتبت أقلام النور على ورق الرياض كلمة باريها».

وهذه العبارات هي نفس العبارات التي ينتهى بها الجزء الرابع من طبعة بولاق (ص ٢٩٨)، وتأتى بعدها سطور هي نفس السطور الموجودة بعدها في النسخة المطبوعة ببولاق وأولها: «تم الكتاب المسمى بمنهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال لعلامة عصره، فهامة الأنام أحمد بن تيمية شيخ الإسلام . . . إلخ .

وفي آخر ص ٢٥١ توجد أبيات آخرها هو:

فالله يوسعه برا ويشكر ما

أبدى لنا معشر القرآن والسنسن

وبعد ذلك توجد عبارات مطبوعة في ص ٢٩٩ وهي: وكان تمام الكتاب المبارك في يوم الخميس سلخ شعبان المبارك من شهور سنة ١١٢٢ من الهجرة النبوية، والحمدلله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». على أنه يوجد عبارات بعد ذلك في النسخة المخطوطة في ص ٢٥١، ص ٢٥٢ لم تطبع في طبعة بولاق هي: «إلى هنا انتهى ما كان في آخر الأصل، ويقول أضعف العباد: أبو إسماعيل يوسف حسين بن القاضى محمد حسن الخانفورى الحنبلي السلفى: إنه قد استتب إنمام هذا الكتاب ضحوة يوم الأربعاء خامس شهر الله الحرام محرم الحرام سنة اثنتين وعشرين بعد ألف وثلاثهائة بعون الله

الملك الوهاب، وإليه المرجع والمآب، بهمتى القاصرة، ويدى الفاترة، فأسأل الله أن يجعل لى فيه نصيباً في الأخرة، وأحسن عاقبتى وعاقبة والدى واستاذى، وجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات في الأمور كلها، وأجارنا وإياهم من خزى الدنيا وعذاب الآخرة، آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد، وعلى وآله وصحبه، وجميع أئمة دينه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليها كثيراً، وسبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين».

وتحت هذه العبارات يوجد ختم قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية لجامعة الإمام . . وهذا يدلنا على أن طبعة بولاق اعتمدت على هذه النسخة لطبع الجزء الرابع أو على نسخة أخرى نقلت عن هذه النسخة ، إذا افترضنا أن الأسطر الأخيرة التى لم تطبع لم تكن في النسخة التى طبع عنها الكتاب .

وظهر لنا مما تقدم أن هذه النسخة تحمل اسم الناسخ وتاريخ النسخ، ووجدت أن مسطرة الصفحات ٢٥ سطراً لا ٢١ سطراً كما ذكرت بيانات المكتبة وفي كل سطر نحو ١٢ كلمة وخط النسخة خط نسخ حديث ومنقوط.

## ١٣ ـ مخطوطة جامعة الملك سعود الأولى = ر

رقم هذه النسخة في فهرس مخطوطات جامعة الرياض = جامعة الملك سعود هو ٢١٤/م. ت رقم الفيلم ٢٩ ترتيب الكتاب في الفيلم ٣، وذكر في بيانات قسم المخطوطات بعمادة شئون المكتبات لجامعة الرياض أن هذه المخطوطة مصورة عن المكتبة العامة السعودية بالرياض، ثم ذكر ما يلى:

تاریخ النسخ واسم الناسخ: ۱۲۷۰هـ. أحمد بن إبراهیم بن حمد بن محمد بن عیسی. عدد الأوراق ۳٤٦ ق (۱۹۳ + ۱۹۳). الأجزاء: الثالث والرابع فی مجلدین. المقاس ۲۶ × ۱۹٫۰ / ۲۲ × ۱۹٫۰ سم. البرقم ۷۱۷ ـ ۸۱۸ / ۷۱۸ ملاحظات: نسخة جیدة خطها نسخ حسن وبعضه دقیق، بعض الكلهات بالحمرة أو محمرة، وبعضها بالأخضر. الجزء الأول ناقص من أوله نحو كراسين ونصف. أما تاريخ التصوير المحرا المحرة البرا ۷۱۸ ما ۱۳۹۰ هـ الجزء الثاني فبعض أوراقه مغایرة. ذكر الناسخ أنه نقلها وقابلها على نسخة مكتوبة سنة ۷۶۲ على ید محمد بن عزالدین المارداني الصفار عن خط المؤلف.

وقد وجدت أن هذه النسخة موافقة في بدايتها ونهايتها لنسخة هـ (رقم ٢٦٤) من مخطوطات جامعة الإمام، وإليك وصفاً للصفحة الأولى من المخطوطة.

فى أعلى الصفحة إلى اليمين كتب ما يلى: «سقط من أول الكتاب نحو كراسين ونصف». وفى أعلى الصفحة وفى وسطها كتب ما يلى: «فى ملك الفقير إلى مولاه محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن الشيخ محمد الشرعى (؟) وبعدها كلمات قليلة لم تظهر فى المصورة.

وأسفل هذا الكلام تبدأ المخطوطة وأولها ما يلى: «لعدم الإرث فانتفت أحكامه كلها، والتحريم من أحكامه، والذين أنكروها قالوا أحكام الأنساب تختلف، فيثبت لبعض الأنساب من الأحكام ما لا يثبت لبعض، فباب التحريم يتناول ما شمله اللفظ ولو مجازا، حتى تحرم بنت البنت،

بل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. . . » وهذه العبارات توجد فى ص ع من الجزء الثانى من طبعة بولاق = ب، وهى نفس بداية نسخة هـ من مخطوطات جامعة الإمام.

وأما الصفحة الأخيرة من المخطوطة وهي ص ١٥٣ فيوجد في أعلاها إلى اليمين ختم مكتبة الرياض العامة السعودية، وآخر عباراتها هي: «وكذلك قوله من آذاني في عترتي، فإن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام في عترته وأمته وسنته وغير ذلك، والله أعلم»، وهذه العبارات تقابل ص ٢٥٦ من الجزء الثاني من طبعة بولاق وهي نفس العبارات الأخيرة في نسخة هـ كها سبق أن بينته.

وتلى هذه العبارات فى نسختنا (ر) ما يلى: «آخر الجزء الثالث من منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيع القدرية، تأليف شيخ الإسلام تقى الدين، شامة الشام، وعين العلماء الأعلام، وبقية السادة السلف الكرام، البالغ فى العلم أقصى المرام، أبى العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني، قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه، وجعل أبواب الجنة له مفتوحة ولجميع علماء المسلمين، بقلم أفقر الورى وأذل الفقراء، أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن عبدالله بن عيسى الحنبلي مذهبا ومعتقدا، النجدى بلدا، فى يوم الأربعاء الرابع عشر من ذى القعدة سنة ١٢٧٠، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه».

وإلى اليمين من هذه العبارات كتب ما يلى: «بلغ مقابلة بحسب الطاقة والإحكام على الأصل المنقول منه وهو مقابل على خط المصنف رحمه الله

وجزاه عن الإسلام خيرا لعله (؟) لعشر بقين من شهر صفر سنة ٧٧١ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

وأسفل هذه العبارات جهة اليمين كتبت عبارات أخرى هي: «نقلت هذا الكتاب من خط محمد بن عزالدين بن عبدالعزيز بن جمال الدين عبدالرحيم المعروف بابن المارداني الصفار وهو من أصحاب المصنف، وذكر أنه فرغ من نسخه في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وسبعهائة».

ويوجد ختم آخر من أختام مكتبة الرياض العامة السعودية أسفل هذا الكلام جهة اليمين، أما في جهة اليسار فقد كتب ما يلى: «يتلوه في الجزء الرابع الفصل الأول قال الرافضي فلينظر العاقل أي الفريقين أحق بالأمن، والحمدللة رب العالمين».

ووجدت أن صفحات الجزء الثالث من هذه المخطوطة يختلف عدد السطور فيها ما بين ١٩ سطراً و ٢٧ سطراً وعدد كلمات كل سطر نحو ١٢ كلمة وخط النسخة نسخ منقوط.

أما الجرء الرابع من هذه المخطوطة (ر) فهو يقابل نسخة (ح) من غطوطات جامعة الإمام أما صفحة الغلاف فكتب عليها: «هذا الجزء الرابع من منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيع القدرية، تأليف شيخ الإسلام والمسلمين، القائم ببيان الحق ونصر الدين، الذي أضحك الله به من الدين ما كان عابساً، الشيخ تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية». وكتب مختها داخل مثلث مقلوب، وكتب تحتها داخل دائرة ما يلى: «قدس الله روحه، أبواب الجنان لديه مفتوحة، وأسكنه دائرة ما يلى: «قدس الله روحه، أبواب الجنان لديه مفتوحة، وأسكنه

قصورها وديارها، وأطعمه من فواكهها وسقاه من أنهارها، وجزاه عن الإسلام خيرا، وجميع علماء المسلمين آمين» وكتب أسفل الدائرة: «وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

وكتبت عبارات بخط مخالف على يمين الدائرة هي: «في ملك أفقر العباد إلى مولاه محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن عفا الله عنهم بمنه وكرمه» وبعدها كتبت كلمتان لم استطع قراءتها في المصورة، وتحتها «سنة ١٣٣٤» وتحتها «٢٦ ب (؟)».

وإلى يسار العنوان في أعلى الصفحة يوجد ختم الوقفية وتحته ختم آخر لمكتبة الرياض العامة السعودية.

وأما الصفحة التالية للغلاف فكتبت فيها قصيدة تبدأ كما يلى: «قال الشيخ الإمام العالم العلامة، شيخ الإسلام، شمس الدين، أبو عبدالله محمد بن. . . » ولم يظهر باقى الاسم، والأ رجح أنه اسم الذهبى: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان، ولكنى لم أعثر على هذه القصيدة فى موضع آخر.

والقصيدة غير واضحة في المصورة، وهي على قدر الطاقة كما يلى '':

زّه فؤادك عن سوى روضاته

فرياضه حل [لكل] منزّه''

<sup>(</sup>۱) عرضت القصيدتين على أخى وأستاذى الأستاذ محمد شاكر فتفضل بمراجعتها وبتوجيهي إلى حل ما استغلق على، فجزاه الله خيراً.

<sup>(</sup>٢) اقترح الأستاذ محمود شاكر إضافة «لكل» حتى يستقيم البيت.

والفهم طلسم لكنز علومه

فاقصد إلى الطلسم تحظ بكنزه

تخش من بدع لهم وحسوادث

ما دمت في كنف الكستاب وحرزه

من كان حارسه الكتاب وحِـرْزُه

لم يخش منــه طعــن الــعــدو ووخــزه

من شبهاتهم واحمل إذا

ما قابلتك بنصره وبعسزّه

والله ما هاب امرؤ شبهاتهم

إلا لضعف القلب منه وعجزه

ياويح تَيْس ضالع يبغى مسا

بقة الهزبر بعدوه وبجَمْز

. يرتـقـى للشـمس

يستز عينها لما سرى في از

، قلب أعيزل قد رام

يأسر فارسا شاكسى السسلاح بهزه

وللشافعي رحمه الله تعالى: (١)

خبت نار شوقسی (۲) باشت عال مفارقی

وأظلم عيني (٢) إذ أضاء شهابها

(۱) القصيدة التالية في «ديوان الشافعي»، ص ٢٩ ـ ٣٣، تحقيق زهدي يكن، ط. دار الثقافة، بروت، ١٩٦١.

(٢) الديوان : نفسى (٣) الديوان : ليلى

فيا بوسة (۱ قد عششت فوق هامتي على السرغسم منسى حين طار غرابها

عرفت (۲) خراب المعمسر منى فزرتسنى ومُأواك من كل المديار خرابها

انسعسم عیشسی (۲) بعد ماحل عارضسی طلایع شیب لیس یغسسی خضابها

إذا اسود (١) لون المرء وابيض شعره تنغص من أيامه مستطابها (١)

وغيرة (١) عمر المرء قبل مشيبه وقيد فنيت نفس تولى شبابها

فدع عنك فضلات (۱) الأمور فإنها حلى نفس التقسى ارتبكابها (۸)

<sup>(</sup>١) الديوان : أيا بومة

<sup>(</sup>٢) الديوان : رأيت.

<sup>(</sup>٣) الديوان : أأنعم عيشا.

<sup>(</sup>٤) الديوان : اصفر.

<sup>(</sup>٥) جاء هذا البيت في الديوان بعد البيت التالي.

<sup>(</sup>٦) الديوان : وعزة .

<sup>(</sup>V) الديوان: سوءات.

<sup>(</sup>٨) جاء في الديوان (ص ٣١) بعد هذا البيت بيت لم يرد هنا وهو: وادّ زكاة الجاه واعملم بأنها كمشل زكاة المال تمّ نصابها

ولا تَمْشِــينْ في الأرضُ مشــي تفــاخــر(١)

فعلم قليل يحتويك ترابها وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم

فخسر تجارات الكرام اكتسابها

ومن يذق الدنيا فإني طعمتها

وسيق" إلىنا عذبها وعذابها

فلم أرها الاغرورا وباطلا

كها لاح في ظهر الفلاة سرابها

وما هي إلا جيفة مستحيلة

عليها كلاب هَمُّهُنَ اجتذابها

فان تَجْتَنِبُها كنت سِلْماً لأهلها

وإن تجتـذبها نازعـتـك كلابها

فطوبسي لنفس وطنت" قعر بيتها

مغلقة الأبواب مُرْخَى حجابها

كتبت وقد أيقنت لاشك أننى

ستبلى يدى يوماً وَيبْلَى كتابها"

واعلم أن الله سائلها غدا

فياليت شعرى ما يكون جوابها

<sup>(</sup>۱) جاء هذا البيت في الديوان (ص ٣٣) بعد البيت التالي هنا، وفي الديوان : ولا تمشين في منكب الأرض فاخراً...

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: ومن يذق الدنيا في طعمتها . . ويسق . . . الخ . والتصويب من الديوان ."

<sup>(</sup>٣) الديوان : أو لنت.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت والبيت التالى له ليسا في «الديوان».

وبعد هذه القصيدة كتب: «تمت كم وجدت»

أما الصفحة التالية (وهي ص ٢) فتبدأ كما يلى: «بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول: قال الرافضى: فلينظر العاقل أى الفريقين أحق بالأمن الذي نزّه الله تعالى وملائكته وأنبياءه وأئمته ونزهوا الشرع عن المسائل الردية...». وهذه العبارات توجد في ص ٢٥٦ من الجزء الثانى من طبعة بولاق = ب، وهي التي تبدأ بها نسخة ح (رقم ٤٩٩٤) من مخطوطات جامعة الإمام. وآخر عبارات الصفحة الأخيرة من المخطوطة (وهي ص ٣٨٣): «.. فقد عفى الله عن جميع المتولين يوم أحد فدخل في العفو من هو دون عشان، فكيف لا يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناته؟». وهذه العبارات تقابل العبارات الموجودة في ص ٢٠٧ من الجزء الثالث من طبعة بولاق، وهي آخر ما وجد في مخطوطة (ح) من مخطوطات جامعة الإمام.

وبعد هذه العبارات يوجد في (ر) جد ٤ ما يلى: «والحمدالله وحده، وصلى الله على سيد المرسلين، وإمام المتقين، ورسول رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم، وعلى أزواجه وذريته وأصحابه أجمعين، آمين آمين آمين. آخر المجلد الرابع من منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيع القدرية للشيخ تقى الدين المجتهد المفسر، الحبر والبحر، أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رحمه الله، وجزاه عن الإسلام خيرا بمنه». وهذه العبارات كتبت داخل مثلث مقلوب، وكتب أسفل منها: «اللهم صلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

وعلى يسار هذه الصفحة وفي أعلاها كتب ما يلي: «بلغ مقابلة على

أصله وذلك يوم الا . . . جمادى الأحرة سنة (ولم تظهر في الصورة أرقام السنة بوضوح)، والحمدالة وحده، وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

وأسفل هذه العبارات كتب ما يلى: «يتلوه فى المجلد الخامس إن شاء الله: الفصل الأول: قال الرافضى: وقد ذكر الشهر ستانى وهو من أشد المتعصبين على الإمامية. . . إلخ».

وأما الصفحتان الأخيرتان من الجزء الرابع (ص ٣٨٤، ٣٨٥) فيتضمنان تعليقا على كلام لابن تيمية يبدأ كما يلى: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يتعلق بما ذكره الشيخ رحمه الله: وأما الكتاب (؟) فسلف من رؤساء المتكلمين كالرازى والشهرستانى وأبى المعالى وغيرهم. «قال الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية في كتابه المسمى بمفتاح دار السعادة... ولاية العلم والإرادة: وقد يقع في وهم كثير من الجهال...» وينتهى التعليق في آخر ص ٣٨٥ بالعبارات التالية: «وقال: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) وهذه مناظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخصومهم وإقامة الحجج عليهم، لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط الجهل».

وعدد السطور في الجزء الرابع يختلف ما بين ٢٧، ٢٤ سطراً وعدد كلمات كل سطر نحو ١٢ كلمة وخط هذا الجزء نسخ دقيق منقوط.

## ١٤ ـ مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية = ي

هذه المخطوطة هي نسخة أخرى من الجزء الرابع (حسب ترتيب

نسخة ر) ولكنها تختلف عنها، فهى تبدأ بنفس العبارات وإن كانت ناقصة فى نهايتها، وهى مصورة أيضا من المكتبة السعودية العامة بالرياض.

وإليك بيانات عمادة شئون المكتبات (قسم المخطوطات) بجامعة الرياض = الملك سعود رقم الفيلم ٢٩ ترتيب الكتاب في الفلم ٤. المكتبة العامة السعودية بالرياض. تاريخ النسخ واسم الناسخ: لعله القرن الثالث عشر الهجرى، لم يذكر اسم الناسخ. عدد الأوراق: ١٧٦ ق. الأجزاء: البحزء السرابع في مجلد. المقاس: ١٧٨ ق. ١١ ١٠ ١٠ سم. البرقم (في المكتبة السعودية): ١٩٧١/ ٨٠. ملاحظات: نسخة حسنة، خطها نسخ حسن، ناقصة الآخر، بها آثار رطوبة قليلة، في بعض الهوامش تصحيحات، جاء بها أنها بلغ مقابلتها وتصحيحها. الورقة الأولى بها ترميم، مجلدة تجليداً حديثاً وسيئاً. تاريخ التصوير ٢٢/ ٧/ ١٣٥٠.

أما الصفحة الأولى (ص ١) فتبدأ بهذه العبارات: «بسم الله الرحمن السرحيم الفصل الأول قال الرافضى: فلينظر العاقل أى الفريقين أحق بالأمن . . . » وهى نفس بداية حـ ٤ من نسخة (ر) كما سبق أن ذكرت .

أما آخر عبارات الصفحة الأخيرة (ص ٣٥٠) فهى: «وهو من قبيلة بنى عدى ولا كان يولى من بنى عدى أحدا، بل ولا رجلا منهم ثم عزله، وكان باتفاق الناس لا تأخذه فى الله لومة لائم، فأى داع يدعوه إلى محاباة زيد دون عمرو بلا غرض يحصله من الدنيا».

وهذه العبارات موجودة في ص ١٦٨ من حـ ٣ من طبعة بولاق = ب،

وهذا يدلنا على أن هذه النسخة ينقصها حوالي ٤٠ صفحة من صفحات (ب) وهي موجودة في الجزء الرابع من نسخة (ر).

وهذه النسخة خطها أحسن وأوضح من نسخة (ر) وهو خط نسخ حسن ومنقوط ومسطرة الصفحات ٢٣ سطراً في كل سطر نحو ١١ كلمة، ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ.

## منهجى في التحقيق

أما منهجى فى تحقيق الكتاب فهو نفس منهجى فى تحقيق كتب شيخ الإسلام السابقة وهو نفس المنهج المبين فى مقدمة الجزء الأول للطبعة الأولى إلا أننى جعلت نسخة (ن) هى الأصل - كما أسلفت من قبل - وجعلت ما زاد عليها بين معقوفتين.

\*\*\*

وبعد فإننى أشكر الله تبارك وتعالى وأحمده عز وجل على أن وفقنى للمضى في هذا العمل، وأسأله سبحانه أن يتقبله بقبول حسن، وأن يجعله خالصا لوجهه تعالى.

ثم أشكر بعد الله عز وجل ولاة الأمر في هذا البلد الطيب، فهم الذين يرعون كل عمل علمي، وكل مشروع فكرى ثقافي فيه خدمة للإسلام، وأعزهم به. ونصر بهم الإسلام، وأعزهم به.

وأثنى بعد ذلك على الدور الهام والبارز الذى تضطلع به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مجال خدمة العقيدة الإسلامية والذود عنها بنشر كتب السلف والأعلام الذين أبلوا أعظم البلاء في الدفاع عن عقيدة

أهل السنة وفي الرد على أهل البدع والضلال، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

كما أتوجه بالشكر إلى معالى مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى، الذى وافق على مشروع تحقيق هذا الكتاب الذى تقدمت به كلية أصول الدين، ويسَّر لنا كل الأمور التى احتاجها العمل فيه، ومنها الموافقة على أن أعكف على التحقيق مدة كافية حتى تمكنت من إنجازه بعون الله تعالى، فجزاه الله عنا خير الجزاء.

ولا يفوتنى أن أشكر كل من أسهم فى إنجاز هذا العمل، وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالعزيز بن زيد الرومى عميد كلية أصول الدين بجامعة الإمام الذى كان وراء هذا العمل فى أكثر خطواته، والذى قدّم لى هو والدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل وكيل الكلية ورئيس قسم العقيدة حاليا، والشيخ سالم بن عبدالله الدخيل رئيس القسم السابق ضروبا مختلفة من المعونة، ومن ذلك أن فضيلة العميد كلف عدداً من الإخوة المحاضرين بالكلية لمراجعة تجارب الطبع، وهم الإخوة سالم بن محمد القرنى، وعلى بن حسن ناصر، ومحمد بن عبدالله السمهرى، والأخ المعيد سعد بن عبدالعزيز الزيد.

وقد استعنت في تحقيق الجزئين الأول والثاني بلجنة مكونة من: السيدة خديجة محمد كامل والسيدة فوزية فؤاد على يوسف والسيد سيد عرب، وهم يقابلون معى نسخ الكتاب ويعاونوني في صنع فهارس الكتاب، ثم انضم اليهم عند بدء العمل في الجزء الثالث السيدة نجوى

مصطفى كامل والسيد محمد محمد صقر والسيد عوض عبدالحليم حسن، وقد بذلوا جميعا جهداً مشكررا في عملهم.

وأخيرا لا يفوتنى أن أشكر الإخوة العاملين فى مطبعة جامعة الإمام وعلى رأسهم الأستاذ محمد بن عبدالمحسن المدلج مدير المطبعة، فلهم بعد الله تعالى ـ الفضل فى إبراز الكتاب فى صورته الطيبة التى يراها القارىء بين يديه.

أسال الله تبارك وتعالى أن يعيننى على إتمام تحقيق هذا الكتاب الجليل، وأن ينفع به المسلمين، وأن يرد به المنحرفين إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، اللهم آمين.

> السبت : ۲۸ ذى القعدة سنة ۱۹۸۶ ۲۵ أغسطس سنة ۱۹۸۶

and the second of the second o

محمد رشاد بن محمد رفيق سالم الأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامة

# مُقدّمة الجزئين الأوّلُ وَالشّانِي الطبعَة الأولى

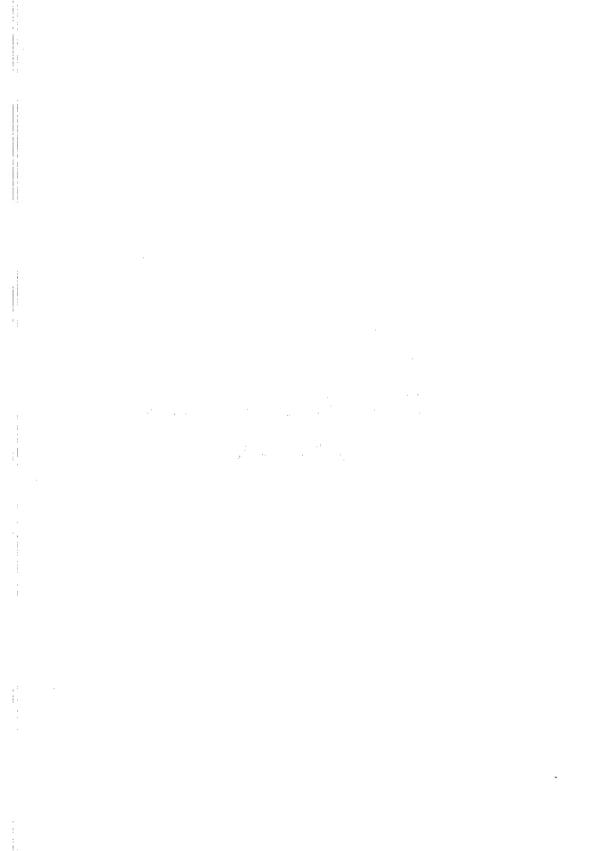

# بسے (لائر) (اثر عمی (اثر عہیے معتصد مدمة

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَ إِلاَّ وأَنتُم مُسْلِمُونَ وَسِرة آل عمران : ١٠٢]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَآءَ وَاتَّقُوا الله مَن نَفْس وَاحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَآءَ وَاتَّقُوا الله الذِي تَسَآءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴿ [سورة النساء: ١]، ﴿يَا اللهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً \* يُصْلحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ الله وَمُن يُطِع الله وَرَسُولُه فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ [سورة الأحزاب: ٧٠٠].

أما بعد، فإن كتاب «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» من أهم ما ألفه شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨هـ، وقد بدأت به مشروع «مكتبة ابن تيمية» سائلا الله العون على المضى في تنفيذ باقى المشروع.

ولست أنوى أن أعرف القراء في هذه المقدمة بابن تيمية فهو أشهر من

أن يعرف، وقد لقيت حياته ومؤلفاته وآراؤه عناية الكثيرين من العلماء المحدثين والمعاصرين ـ جزاهم الله عنا خير الجزاء ـ نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: الشيخ طاهر الجزائرى، الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ محمد منير الدمشقى، الشيخ محمد حامد الفقى، الأستاذ محب الدين الخطيب، الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة، الشيخ محمد نصيف، الشيخ عبدالصمد شرف الدين، الشيخ سليمان الصنيع، الشيخ محمد أبو زهرة، الشيخ عبدالعزيز المراغى، الشيخ محمد خليل هراس، الشيخ محمد بهجة البيطار، الأستاذ الدكتور على سامى النشار، الشيخ عبدالملك بن إبراهيم. وقد اهتم بابن تيمية أكثر من مستشرق، الشيخ عبدالملك بن إبراهيم. وقد اهتم بابن تيمية أكثر من مستشرق، السياسية والاجتماعية موضوعاً لإحدى الرسالتين اللتين حصل بهما على السياسية والاجتماعية موضوعاً لإحدى الرسالتين اللتين حصل بهما على المكتوراه من باريس، كما ترجم بعض مؤلفاته إلى اللغة الفرنسية مع دراسة وتقديم لها.

# مؤلفات ابن تيمية:

ولا عجب أن يلقى ابن تيمية كل هذا الاهتمام فقد جمع بين غزارة العلم وعمق الفهم والإحاطة بعلوم الشريعة والعلوم الفلسفية والكلامية التى عرفت في عصره وقبل عصره. وكان بالإضافة إلى ذلك كله من أكثر علماء الإسلام إنتاجا وتأليفاً، وقد أجمع كل كتاب سيرته على ذلك حتى قال ابن عبدالهادي في كتابه «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية»: «ولا أعلم أحداً من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع

مثل ما جمع ولا صنّف نحو ما صنف، ولا قريباً من ذلك، مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه، وكثير منها صنفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب»". وأجمعوا كذلك على أنه من أصعب الأمور حصر جميع ما ألف ابن تيمية وتحديد عدد مصنفاته، حتى أن كل من تصدى منهم للكلام عنها بدأ حديثه بذكر عجزه عن الإحاطة بها".

ونقل هؤلاء المترجمون لسيرة ابن تيمية عن الذهبى أن مصنفاته بلغت خمسمائة مجلد"، وعن البرزالى أنها كانت تقع فى أربعة آلاف كراس وأكثر"، وذكر هذا القول الأخير الحنفى البخارى فى «القول الجلى فى ترجمة الشيخ تقى الدين بن تيمية الحنبلى "». وأما محمد بن أبى بكر ابن ناصر الدين فقد ذكر فى كتابه «الرد الوافر على أن من سمّى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر" » مايلى: «وقال الذهبى أيضاً: جمعت مصنفات شيخ الإسلام كافر" » مايلى: «وقال الذهبى أيضاً: جمعت مصنفات

<sup>(</sup>۱) العقود الدرية، ص ٢٦، بتحقيق محمد حامد الفقى، ط. محمود توفيق، القاهرة، ١٣٥٦/

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة؛ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ٤٠٣؛ أسهاء مؤلفات ابن تيمية لابن قيم الجوزية، ص ٩ (بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، دمشق، ١٣٧٢/ ١٩٥٣؛ الكواكب الدرية في مناقب الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية لمرعى بن يوسف الكرمى، ص ١٥٥، ١٥٥، ضمن مجموع طبع بالقاهرة، ١٣٢٩؛ الأعلام العلية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية للبزار (مخطوط)، ص ٦.

<sup>(</sup>٣) العقود الدرية، ص ٢٥؛ فوات الوفيات لابن شاكر ١/ ٦٩؛ ابن الألوسي : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ص ٧، ط. المدني، القاهرة، ١٣٨١/ ١٩٦١.

<sup>(</sup>٤) العقود الدرية، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) ص ١٠٠، طبع في نفس المجموع مع الكواكب الدرية.

<sup>(</sup>٦) ص ١٦، والكتاب مطبوع في نفس المجموع السابق.

شيخ الإسلام تقى الدين أبى العباس أحمد بن تيمية رضى الله عنه فوجدته ألف مصنف ثم رأيت له أيضاً مصنفات أخر».

وعلى الرغم من أن البزار في «الأعلام العلية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» قد ذكر أنه أمكنه أن يعد من مؤلفات ابن تيمية ما ينيف على المائتين إلا أنه قصد بذلك الكتب والرسائل التي تتناول موضوعات مستقلة معينة، بدليل أنه ذكر بعد ذلك أن فتاويه وأجوبته على المسائل أكثر من أن يمكن احصاؤها، وأن ما دُوِّن بمصر منها على أبواب الفقه سبعة عشر مجلداً، وأن أصحابه جمعوا أكثر من أربعين ألف مسألة (١).

وذكر ابن شاكر في «فوات الوفيات» أن عدد مصنفات ابن تيمية ثلاثمائة مجلد"، ولكنه عاد فقال إن لابن تيمية مؤلفات لم يصل إليه ذكرها ولم تبلغه أسماؤها".

وأما ابن الألوسى فقد ذهب في «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» إلى أن عدد تصانيف ابن تيمية بلغ ثلاثمائة تصنيف<sup>(1)</sup>.

ولعل أوثق هذه الأقوال هو قول الذهبى بأن عدد المؤلفات كان أكثر من ألف مؤلف، فقد كان الذهبى معاصراً لابن تيمية مهتما بمؤلفاته حتى أنه اختصر بعضها ومن ذلك اختصاره لكتاب «منهاج السنة» كما سنرى بعد قليل وقد صرح بقوله إنه جمع هذه المصنفات بنفسه فوجد منها ألف مصنف ثم رأى مصنفات أخرى بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) الأعلام العلية، ص٧.

<sup>(</sup>٢) فوات الوفيات ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) . المرجع السابق ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) جلاء العينين، ص ٦.

وظاهر من هذا الكلام أن هذه المصنفات تشمل الكتب الكبيرة والرسائل الصغيرة، وعلى ذلك يمكن التوفيق بين هذا القول وقول الذهبى بأن هذه المصنفات بلغت خمسمائة مجلد، وقول البرزالى بأنها كانت تقع في أربعة آلاف كراس وأكثر. أما ما ذكره البزار وابن شاكر فلا يتضمن تحديداً دقيقاً لعدد هذه المصنفات بل مجرد ذكر لما عرفه كلاهما منها. وأما ابن الألوسى فإنه من رجال القرن الثالث عشر الهجرى فلا يعتد بقوله كثيرا، ولعله قصد بأن مؤلفات ابن تيمية بلغت ثلاثمائة تصنيف أن ما عرفه منها في عصره هو هذا العدد فحسب، إذ من المرجح أن بعض هذه المؤلفات كان قد ضاع قبل ذلك أو لم يصل إلى يد ابن الألوسى على الأقل.

ولعل فيما أورده ابن عبدالهادى فى «العقود الدرية» عن الظروف التى كان يؤلف فيها ابن تيمية ما يوضح سبب صعوبة تحديد عدد هذه المؤلفات. فقد كان ابن تيمية سريع الكتابة، وكثيراً ما كان يكتب من حفظه من غير نقل، وكان يكتب أجوبة المسائل التى توجه إليه على الفور فإن وجد من يبيض الجواب، وإلا أخذ السائل خطه وذهب. وربما أخذ بعض أصحاب ابن تيمية منه ما كتبه فى مسألة من المسائل لينقلها فلا يتمكن من ذلك ولا يستطيع رده إليه فيذهب. وكان ابن تيمية كثيراً ما يقول: قد كتبت فى كذا وفى كذا ويطالب أصحابه برد ما كتبه إليه حتى ينقل، فمن حرصهم علبه لا يردونه، ومن عجزهم لا ينقلونه، فيذهب ولا يُعرف اسمه. وفوق ذلك كله فإن حبس ابن تيمية أكثر من مرة أدى إلى تفرق أتباعه وإلى خشيتهم من إظهار مؤلفاته، فكان بعضهم أدى إلى تفرق أتباعه وإلى خشيتهم من إظهار مؤلفاته، فكان بعضهم

يبيعها أو يهبها أو يخفيها، فيتمزق بعضها أو يسرق أو يجحد نتيجة لذلك(١)».

ولا تقتصر أهمية مؤلفات ابن تيمية على ما بها من علم غزير وآراء ناضجة ونظرات صائبة، ولكنها تعد فوق ذلك كله سجلا حافلا يضم معلومات شتى لها أعظم القيمة. وابن تيمية - كما نعلم - من رجال القرن الثامن الهجرى، ويمكننى القول بأنه قد استوعب أهم ما ألف وكتب قبل عصره من العلوم المختلفة، ثم نقل إلينا خلاصة ما علمه ضمن مؤلفاته، وكان هذا النقل عن طريق الإشارة إلى الأراء المختلفة والتعليق عليها أحيانا، وعن طريق ذكر نصوص كاملة من أقوال من سبقه من العلماء أحيانا. ولذلك فكثيراً ما نجد ضمن مؤلفاته صفحات كاملة منقولة من أحيانا. ولذلك فكثيراً ما نجد ضمن مؤلفاته صفحات كاملة منقولة من كتب أخرى قد تكون مفقودة أو مازالت مخطوطة في كثير من الأحيان.

## مكتبة ابن تيمية:

وقد كنت أعتقد ومازلت أن ابن تيمية هو من أجدر علماء المسلمين بالعناية والاهتمام، وأن مؤلفاته يجب أن تكون ضمن أول ما يجب المبادرة بنشره ودراسته من كنوز سلفنا الصالح. وما ادَّعى أن ابن تيمية يفوق في الفضل والعلم أئمة السلف وأهل السنة، ولكنني أقول إنه قد أتيحت له فرصة لم تتح لأكثر من كان قبله من أجلة العلماء، فقد استنار عقله وقلبه بعلوم الكتاب والسنة ثم سلط هذا النور على ما ذاع وانتشر في زمانه من الأفكار المنحرفة والآراء الزائغة، فكشف عن عوارها وأبان

<sup>(</sup>١) العقود الدرية، ص ٦٤ ـ ٦٦.

عن مواضع خطلها وفسادها، واستقى بعد ذلك من المنبعين الصافيين الطاهرين ما يقابل كل فكرة ضالة من الأفكار الصحيحة التى توافق كتاب الله وسنة رسوله، فوجدنا فى تصانيفه بياناً لهدى الإسلام فى كل مشكلة فلسفية أو كلامية أو غيرها من المشكلات الخلافية، أو محاولة جادة مخلصة ـ على أقل تقدير ـ لمعرفة هذا الهدى واستنباطه، ولبيان مدى موافقة كل رأى ذائع أو مخالفته للكتاب والسنة.

ولذلك كله آخترت مذهب ابن تيمية ليكون موضوع الرسالة التي وفقنى الله تعالى للحصول على الدكتوراه بها من جامعة كمبردج بانجلترا، والتي كان عنوانها «موافقة العقل للنقل عند ابن تيمية»: (The Agreement of Reason and Revelation in ibn Taimiya, Cambridge,

وقد أتاح لى العمل فى إعداد هذه الرسالة فرصة طيبة للاطلاع على الكثير من مؤلفات شيخ الإسلام المطبوعة والمخطوطة، فحرصت منذ ذلك الوقت على إحصاء هذه المؤلفات وحصرها وتصوير ما أمكننى تصويره ونسخ ما استطعت نسخه منها، وقد مكثت فى دمشق عدة شهور تمكنت خلالها من استخراج رسائل ابن تيمية المبثوثة ضمن كتاب «الكواكب الدرارى» لابن عروة الحنبلى وغير ذلك من الرسائل الموجودة فى المجموعات الخطية المختلفة، كما تمكنت من السفر إلى هولندا وفرنسا وألمانيا واطلعت على كل ما أمكننى الاطلاع عليه من مخطوطات ابن تيمية هناك، وكلفت صديقاً كريماً لى بالتنقيب عن مخطوطات ابن تيمية فى استانبول، وصورت كثيراً من هذه المخطوطات، كما صورت غيرها من مخطوطات، كما صورت

وتجمع لى من ذلك كله قدر كبير من صور هذه المخطوطات بالإضافة إلى ما نسخته بيدى، وعزمت \_ إن أعاننى الله ومد فى أجلى \_ أن أقف جزءاً كبيراً من جهدى على نشر هذه المؤلفات بعد تحقيقها وإخراجها فى أحسن صورة يمكننى إخراجها بها.

على أن هذه المؤلفات ستكون بإذن الله قسما من «مكتبة ابن تيمية» التي ستنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مؤلفات ابن تيمية، وهو المخصص لنشر كل ما ألفه ابن تيمية رحمه الله. وسينقسم هذا القسم إلى فرعين سيخصص الأول منهما لنشر الكتب الكبيرة، ويجعل الثانى منهما لنشر الرسائل والمسائل والقواعد المختلفة.

القسم الثاني: تراجم ابن تيمية، وسأحاول في هذا القسم نشر كل ما كتب عن سيرة شيخ الإسلام.

القسم الثالث: دراسات عن ابن تيمية، وفي هذا القسم سأتناول آراء ابن تيمية المختلفة بالدراسة والتحليل، وسأهتم بوجه خاص بما يتعلق منها باختصاصي، أعنى بذلك الآراء المتعلقة بالعقيدة أو بالرد على المتكلمين والفلاسفة والصوفية والفرق المختلفة.

### كتاب منهاج السنة

عنوانه وعدد مجلداته:

وكتابنا هذا أول كتاب أبدأ به مشروع «مكتبة ابن تيمية»، وهو من أهم

وأكبر كتب شيخ الإسلام. وقد ورد ذكره في أكثر الكتب التي تحدثت عن مؤلفات ابن تيمية، ففي «العقود الدرية» (() يقول ابن عبدالهادي: «ومنها كتاب «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» في ثلاث مجلدات، وبعض النسخ في أربع مجلدات، رد فيه على ابن المطهّر الرافضي، وبين جهل الرافضة وضلالتهم وكذبهم وافتراءهم».

وذكر عنه ابن قيم الجوزية في رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (") وابن رجب الحنبلي في «الـذيل على طبقات الحنابلة» (") ما يلي: «كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، أربع مجلدات».

أما الصفدى فى «الوافى بالوفيات» (أ) فذكره كما يلى: «رد على الروافض فى الإمامة على ابن مطهر». وقال ابن شاكر قريباً من ذلك (°) : «الرد على الروافض والإمامية وعلى ابن مطهر، أربع مجلدات».

ونقل مرعى بن يوسف الكرمى الحنبلى فى «الكواكب الدرية فى مناقب الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية» عن البزّار فى كتابه «الأعلام العلية»: «وما يبلغ أربع مجلدات ككتاب الرد على طوائف الشيعة والقدرية والرد على ابن المطهر الرافضى، وبيّن جهل الرافضة وضلالتهم وكذبهم»(1).

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸.

<sup>. 19 ,</sup> po (Y)

<sup>(</sup>٣) جـ ٢ ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) مخطوطة البودليان باكسفورد، جـ ١٦، ص 25.

<sup>(°)</sup> في «فوات الوفيات» ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٦) الكواكب الدرية، ص ١٥٣. وسقط هذا الكلام من مخطوطة «الأعلام العلية».

وذكر ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» أنه كان يمتلك نسخة من «مصنف الشيخ في الرد على الرافضي، في ست مجلدات» (١٠).

وذكر حاجى خليفة كتاب ابن المطهر ورد ابن تيمية عليه فقال: «منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة» لشيخ الرافضة أبي منصور حسن بن يوسف ابن مطهر الحلى الشيعى المتوفى سنة ٧٢٦. قال ابن كثير: وقد خبط فيه في المعقول والمنقول ولم يدر كيف يتوجه إذ خرج عن الاستقامة. وقد انتدب الرد عليه في ذلك الشيخ أبو العباس أحمد بن تيمية في مجلدات أتى فيها بأشياء حسنة وهو كتاب حافل سمًّاه «منهاج السنة» (1).

وذكر في موضع آخر: «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» للشيخ تقى الدين أحمد بن عبدالحليم الحنبلي المتوفى سنة ٧٢٨، ألفه رداً على «منهاج الاستقامة». قال التقى السبكى: رأيته قد أجاد في الرد عليه، لكن صرح باعتقاد حوادث لا أول لها وأنها قائمة بذات البارى... الخ»(").

وفي ذيل كشف الظنون سمى الكتاب كما يلى: «منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال لابن تيمية»(1).

<sup>(</sup>۱) الرد الوافر، ص ۳۵. وفي النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ۹/ ۲۲۷ أنه كان في أربعة مجلدات.

 <sup>(</sup>۲) حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون، ٦/ ١٩٩ ـ ٢٠٠، طبعة فلوجل.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ٦/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لإسماعيل باشا بن عمد، حد ٢ العمود رقم ٥٨٥، ط. استانبول، ١٣٦٦/ ١٩٤٧.

ومن كل ما تقدم نلاحظ الاختلاف في تحديد عنوان الكتاب وعدد مجلداته. أما الاختلاف في عدد المجلدات فتفسيره ظاهر إذ تختلف النسخ بحسب قطع الورق وعدد السطور وعدد كلمات كل سطر.

وأما الاختلاف في عنوان الكتاب فقد تكرر ذلك في الكثير من مؤلفات ابن تيمية، وقد أشار ابن تيمية نفسه إلى ذلك، فمن كلامه في الرسالة التسعينية (۱): «... كما قد أوضحنا في «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ويسمى أيضًا «تخليص التلبيس من كتاب التأسيس» الذي وضعه أبو عبدالله الرازى في نفى الصفات الخبرية».

وكذلك الأمر فيما يتعلق بكتاب «الجواب الصحيح». يقول ابن تيمية في رسالة «معارج الوصول»: «وقد ذكرت في «الرد على النصاري» من مخالفتهم للأنبياء كلهم . . . . . ولهذا قيل فيه «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»(۱)».

وأيضاً كتاب «موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» يسمى أحياناً بكتاب «درء تعارض العقل والنقل»(")، ويسمى أحياناً «درء تعارض

<sup>(</sup>١) ص ٧٧، مطبوعة ضمن المجلد الخامس من فتاوى ابن تيمية، القاهرة، ١٣٢٩.

<sup>(</sup>۲) رسالة معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول، ص ١٨، ط. المطبعة العامرة الشرفية، القاهرة، ١٣٢٣. وانظر كتاب «الرد على المنطقيين»، ص ٢٥٤، (ط. بومبای، ١٣٦٨/ ١٩٤٩)؛ وكتباب «تفسير سورة الإخلاص»، ص ٤٧ (ط. القاهرة، ١٣٥٧)، حيث يسميه بكتاب «الرد على النصاري».

<sup>(</sup>٣) وانظر كتاب «الرد على المنطقيين»، ص ٢٥٣. وكتاب «منهاج السنة» (ط. بولاق)، حـ٣، ص ١٠٦. وفي كتاب «النبوات»، ص ٥٦ (ط. القاهرة، ١٣٤٦)، يسمى «منع تعارض العقل والنقل».

الشرع والعقل»(١) ويسمى أحياناً بغير ذلك.

وسنلاحظ وجود الاختلاف في عنوان «منهاج السنة» في النسخ التي رجعنا إليها كما سيأتي بعد قليل.

ويبدو أن مؤلف «الذيل على كشف الظنون» اطلع على نسخة عليها نفس العنوان الذى ذكره الذهبى عند اختصاره للكتاب فقد سمًاه «المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال»(").

وذكر ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» نقلا عن المحدث أبي الخير سعيد الذهلي أن الشيخ صفى الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق بن عبدالله ابن مسعود البغدادي الحنبلي (المتوفى سنة ٧٣٩): «اختصر الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية في الرد على ابن المطهر ووسمه بكتاب «المطالب العوال لتقرير منهاج الاستقامة والاعتدال» ("). وهذا خطأ فإن ابن تيمية له كتاب يعرف بكتاب «الاستقامة» أو كتاب «منهاج الاستقامة» أو كتاب «منهاج الاستقامة والاعتدال» (أن يكون المختصر لهذا الكتاب «الاكتاب «منهاج السنة».

<sup>(</sup>۱) الرد على المنطقيين، ص ٣٧٤. وفي الجواب الصحيح ٣/ ٢٥١ يسمى الكتاب «رد تعارض العقل والشرع».

<sup>(</sup>٢) وهو الذي طبع بتحقيق أستاذنا الأستاذ محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة،

<sup>(</sup>٣) الرد الوافر، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٤) سياه ابن عبدالهادى (العقود الدرية، ص ٢٩)، وابن القيم (أسياء مؤلفات ابن تيمية، ص ١٩) وابن رجب (الذيل على طبقات الحنابلة ٢٠٣/١) بكتاب «الاستقامة». وأما الصفدى (الوافي بالوفيات، حـ ١٦، ص 24)، وابن شاكر (فوات الوفيات ١ / ٧٨) فأسمياه «منهاج الاستقامة».

<sup>(</sup>٥) انظر الرد الوافر، ص ٧٧؛ الكواكب الدرية، ص ١٥٣؛ الأعلام العلية للبزار، ص ٦٠.

#### تاريخ تأليف الكتاب:

صرح ابن تيمية في أكثر من موضع بأن الإمام الثاني عشر من أئمة الشيعة الاثنى عشرية ـ أو المهدى المنتظر ـ قد اختفى بحسب زعم هؤلاء الإمامية قبل كتابة «منهاج السنة» بأربعمائة وخمسين سنة، وحدد لنا ابن تيمية سنة دخول الإمام السرداب على أنها ستين ومائتين أو قريباً من ذلك". وعلى ذلك يكون ابن تيمية قد ألف «منهاج السنة» حوالى سنة دلك يعنى أنه ألف هذا الكتاب أثناء وجوده في مصر إذ أنه حضر إلى مصر سنة ٥٠٧ وعاد إلى دمشق سنة ٢١٧، على أن هذا لا يوجد ما يؤكده، وقد ذكر ابن رجب أهم مؤلفات ابن تيمية التى ألفها بمصر ولم يذكر منها «منهاج السنة»".

ويشير ابن تيمية في عدة مواضع من «منهاج السنة» إلى مؤلفات أخرى له، منها إشارته إلى كتاب «شرح أول المحصل» (")، وإلى كتابه عن سورة الإخلاص وكونها تعدل ثلث القرآن(") وكتابه الآخر في «تفسير سورة

۳۰ ص ۱۰ انظر: منهاج السنة، هذه الطبعة، ح ۱، وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال، ص ۳۰
 (وانظرت ۱)، ص ۲۸۰ (وانظرت ۱)

<sup>(</sup>٢) الذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٠٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر هذه الطبعة ١/ ١١٦ (وانظر ت ٢).

<sup>(</sup>٤) وهو المعروف بـ «جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن، وقد طبع أكثر من مرة آخرها طبعة المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٧٦

الإخلاص» "، كما أشار إلى كتاب «درء تعارض العقل والنقل» أكثر من مرة ". ونحن نعلم أن هذا الكتاب الأخير ألف في مرحلة متأخرة من حياة ابن تيمية لأنه أشار في أوله إلى أنه ألف كتاباً آخر من نحو ثلاثين سنة قبل تأليف «درء تعارض العقل والنقل» "، فإذا افترضنا أنه ألف الكتاب الأول وهو في العشرين من عمره تقريباً، فإن كتاب «درء تعارض العقل والنقل» يكون قد ألف وابن تيمية يقارب الخمسين عاماً، ونحن نعلم أن ابن تيمية ولد سنة 171 فيكون قد ألف كتاب «العقل والنقل» حوالى سنة الا، وعلى ذلك يكون ذكر ابن تيمية له في «منهاج السنة» معناه أنه قد ألفه ـ على أقل تقدير ـ حوالى سنة ٧١٠ إن لم يكن بعد ذلك.

وسنرى بعد قليل أن ابن المطهر ألف كتاب «منهاج الكرامة» للملك خدابنده الذي تولى الحكم آحر سنة ٧٠٣ وتشيع حوالي سنة ٧٠٩ وهذا مما يبين أن ابن المطهر ألف كتابه حوالى هذه المدة ويكون كتاب ابن تيمية قد ألف بعد ذلك.

#### ابن المطهر الحلى وكتابه «منهاج الكرامة»:

أشرت من قبل إلى ما ذكره حاجى خليفة من أن ابن تيمية ألف كتابه «منهاج السنة» رداً على كتاب «منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة» لابن مطهر الحلى. وقد صرح ابن تيمية بهذا في مقدمة «منهاج السنة» إذ أنه

<sup>(</sup>۱) طبع أكثر من مرة منها طبعة المنبرية، القاهرة، ١٣٥٧. وقد اشار ابن تيمية إلى هذين الكتابين في طبعة بولاق، جـ ٢، ص ٦٢، وانظر نفس الجزء، ص ٦٥، ٦٨.

<sup>(</sup>۲) انظر طبعة بولاق، حـ۳، ص ۷۰، ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) انظر: موافقه صحيح المنقول لصريح المعقول، ط. الفقى ٩/١.

يقول إن سبب تأليفه لكتابه هو أن طائفة من أهل السنة والجماعة أحضروا له كتاباً صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصره للملك خُدَابنده داعياً به إلى مذهب الإمامية. وابن تيمية وإن لم يصرح باسم هذا الرافضي إلا أنه ينقل لنا نصوص كتاب «منهاج الكرامة» بما لا يدع أي مجال للشك في الكتاب المقصود بكلامه. وقد صرح ابن المطهر في أول كتابه بأنه ألفه ليقدمه إلى الملك الجايتو خُدَابنده محمد.

وابن المطهر هو جمال الدين أبو منصور الحسن " بن يوسف بن على ابن المطهر الحلى المشهور عند الشيعة بالعلامة. ولد سنة ٦٤٨ وتوفى سنة ٢٢٦هـ قبل وفاة ابن تيمية بعامين، وهو منسوب إلى الحلة السيفية التي بناها الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور المزيدي الأسدى من أمراء دولة الديالمة في محرم سنة ٤٩٥هـ، وهي واقعة بين النجف والخار على طرفي شط الفرات".

ويذهب الخوانسارى فى «روضات الجنات» إلى أن ابن المطهر ألف أكثر من تسعين مصنف ("). وذكر ابن حجر وابن الوردى أن تصانيفه بلغت مائمة وعشرين مجلدة (١٠). وبعد أن سرد الخوانسارى أسماء كتب ابن

<sup>(</sup>۱) كذا في : روضات الجنات، ص ۱۷۲؛ تاريخ ابن الوردى ٢/ ٢٧٩؛ مرآة الجنان لليافعى ٤/ ٢٧٦؛ النجوم الزاهرة ٢٦٧/٩ (وانظر ت ١)؛ البداية والنهاية لابن كثير ١٢٥/١٤. وورد اسمه على أنه «الحسين» في : لسان الميزان ٣١٧/٢ ـ ٣١٨؛ الدرر الكامنة ٢١/٧، وذكر ابن حجر فيه (ص ٧٧) : وقيل اسمه الحسن. وانظر : الأعلام للزركلي ٢٤٤/٢ (وانظر لوحة رقم ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) روضات الجنات، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع والصفحة.

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة ٢/٧١؛ تاريخ ابن الوردي ٢/٩٧١.

المطهر قال: «وذكر صاحب مجمع البحرين في مادة «العلامة» أنه وجد بخطه رحمه الله خمسمائة مجلد من مصنفاته غير ما وجد منها بخط غيره، ولا استبعاد بذلك أيضاً «''.

ومن أهم مصنفات ابن المطهر كتاب «منتهى المطلب فى تحقيق المذهب»(") وكتاب «تلخيص المرام فى معرفة الأحكام»(") وكتاب «تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية»("). وأشار ابن حجر أكثر من مرة إلى شرحه لمختصر ابن الحاجب، وذكر فى «لسان الميزان» أنه شرح جيد سهل المأخذ غاية فى الإيضاح(").

ويسمى الخوانسارى كتابه موضوع حديثنا «كتاب منهاج الكرامة فى الإمامة»(۱)، وينقل لنا بعض ما يذكره ابن المطهر من كتبه العقلية فى كتاب «الخلاصة» مثل: كتاب «التناسب بين الأشعرية وفرق السوفسطائية». . . كتاب «كاشف الأستار فى شرح كشف الأسرار»، كتاب «الدر المكنون فى علم القانون فى المنطق»، «كتاب المباحثات السنية والمعارضات النصيرية»، «كتاب المقاومات» باحثنا فيه الحكماء السابقين وهو يتم مع تمام عمرنا، وكتاب حل المشكلات من كتاب

<sup>(</sup>۱) روضات الجنات، ص ۱۷٤.

<sup>(</sup>٢) روضات الجنات، ص ١٧٧؛ الأعلام للزركلي، ص ٢٤٤ (وذكر أنه مطبوع في سبع علدات).

<sup>(</sup>٣) نفس المرجعين والصفحتين (وذكر الزركلي أنه مخطوط).

<sup>(</sup>٤) روضات الجنات، ص ١٧٦ ـ ١٧٣؛ الأعلام، نفس الصفحة (وذكر الزركلي أنه مطبوع في أربعة أجزاء).

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان ٢/ ٣١٧ ـ ٣١٨؛ الدرر الكامنة ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٦) روضات الجنات، ص ۱۷۳.

التلويحات»، «كتاب إيضاح التلبيس في كلام الرئيس» باحثنا فيه الشيخ أبا على بن سينا. . . كتاب «مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق في المنطق والطبيعي والإلهي» . . . كتاب «المحاكمات بين شراح الإشارات» . . . كتاب «استقصاء النظر في القضاء والقدر» (١) .

وقد تتلمذ ابن المطهر في علم الكلام والفقه والأصول والعربية وسائر العلوم الشرعية على خاله أبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى الملقب بالمحقق على الإطلاق صاحب كتاب «شرائع الإسلام»، وقد كان «المحقق» أهم أساتذته بل كان بمثابة الوالد له". كما أن ابن المطهر تتلمذ على والده الشيخ سديد الدين يوسف، وعلى ابن عم والدته الشيخ نجيب الدين يحيى، وعلى الشيخ برهان الدين النسفى المصنف في الجدل، والشيخ عزالدين الفاروقي الواسطى من فقهاء السنة. ومن شيوخه في العلوم العقلية: نجم الدين على بن عمر الكاتبى القزويني المعروف بدبيران وهو صاحب كتاب «الشمسية في المنطق» وكان أعلم أهل عصره بالمنطق والهندسة وآلات الرصد، ونصير الدين الطوسي".

ويهمنا من شيوخ ابن المطهر نصير الدين الطوسى بوجه خاص. وهو أبو جعفر ـ أو أبو عبدالله ـ محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسى ويعرف بالمحقق وبالخواجه. ولد بطوس (قرب نيسابور) سنة

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة «المحقق» في : روضات الجنات، ص ١٤٧ ــ ١٤٩؛ دائرة المعارف الإسلامية، مقالة : الحلي، كتبها ماسينيون.

<sup>(</sup>٣) روضات الجنات، ص ١٧٤، ١٧٦.

990 وتوفى ببغداد سنة ٦٧٢، وقد اشتهر بتبحره فى العلوم العقلية الفلسفية وبعلمه بالأرصاد والرياضيات، وكان مهتما بمؤلفات ابن سينا وشرح قسما منها إلى جانب ما ألفه من مؤلفاته عديدة (١٠).

وقد كانت صلة ابن المطهر بنصير الدين وثيقة وكان ابن المطهر يكن له أعمق الاحترام والتقدير، فهو يقول عنه في نسخه إجازته الكبيرة لسادات بني زهرة: «وكان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية وله مصنفات كثيرة في العلوم الحكمية والشرعية على مذهب الإمامية وكان أشرف من شاهدناه في الأخلاق، نور الله ضريحه. قرأت عليه إلاهيات الشفاء لأبي على بن سينا وبعض التذكرة في الهيئة تصنيفه، ثم أدركه الأجل المحتوم» ". وعرف أكثر من واحد ابن المطهر تصنيفه، ثم أدركه الأجل المحتوم» وذكر الخوانساري أن ابن المطهر شرح بأنه تلميذ النصير الطوسي "، وهو من أهم الكتب التي ألفها نصير الدين الطوسي (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته ومؤلفاته فی: روضات الجنات، ص ۵۷۸ - ۵۸۳؛ فوات الوفیات ۲/ ۲۰۰ - ۳۲۸ شذرات الله الله ۱۳۰ - ۳۴۰؛ البدایة والنهایة لابن کشیر ۱۳۸ / ۲۲۷ با الاعلام للزرکلی ۷/ ۲۵۷ - ۲۵۸؛ عباس ۲۹۷ - ۲۵۸؛ تاریخ ابن الوردی ۲/ ۲۲۳؛ الأعلام للزرکلی ۷/ ۲۵۷ - ۲۵۸؛ عباس العزاوی: مقال: تاریخ علم الفلك فی العراق، مجلة المجمع العلمی العربی بدمشق، محلد ۲۸. ص ۵۵ - ۹۰؛ محمد بهجة البیطار: حیاة شیخ الإسلام ابن تیمیة، ص ۱۹۲۱ - ۱۹۲۱، دمشق، ۱۹۲۱.

<sup>(</sup>۲) روضات الجنات، ص ۷۸ه.

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ٢/ ٧١؛ البداية والنهاية ١٤/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) روضات الجنات، ص ١٧٣، وسبق أن أشرت إلى كتاب ابن المطهر الذي ذكره الخوانساري بعنوان «المباحثات السنية والمعارضات النصيرية».

<sup>(</sup>٥) السابق، ص ٥٧٩.

ومما أورده الخوانسارى من شعر ابن المطهر ما كتبه «إلى العلامة الطوسى (ره) في صدر كتابه وأرسله إلى عسكر السلطان خُدَابنده مترخصاً للسفر إلى العراق من السلطانية.

محبتی تقتضی مقامی وحالتی تقتضی الرحیلا هذان خصمان لست أقضی بینهما خوف أن أمیلا ولا یزالان فی اختصام حتی نری رأیك الجمیلا»(۱)

ومن أهم ما يجب أن نعرض له عند الكلام عن نصير الدين الطوسى صلته بالإسماعيلية، وقد أراد بعض العلماء المعاصرين " التشكيك في حقيقة هذه الصلة مع أن كتب أهل السنة وكتب الشيعة تؤكد هذه الصلة، فابن كثير يذكر أنه: «وزر لأصحاب قلاع الألموت من الإسماعيلية ثم وزر لهولاكو وكان معه في وقعة بغداد» "، ويذكر ابن الوردى نفس الكلام تقريباً ".

أما الخوانسارى فيتكلم عن هذه الصلة بالتفصيل فيقول: «.. ثم اختلج في خاطره الشريف ترويج مذهب أهل البيت (ص) إلا أنه بسبب خروج المخالفين في بلاد خراسان والعراق مع اشتهار مذهبه وانتشار صيت فضله وكمالاته قد توارى في زاوية التقية والاختفاء في الأطراف، حتى علم بأحواله الرئيس ناصر الدين محتشم حاكم قوهستان، من

<sup>(</sup>١) السابق، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الشيخ بهجة البيطار عن ابن تيمية، ص ١٨٦ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٣/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن الوردي ٢ / ٢٢٣.

أفاضل الزمان، وأعاظم وزراء علاء الدين محمد بن جلال الدين حسن ملك الإسماعيلية، فوجه بلطائف الحيل إلى المحقق المزبور ليتشرف بصحبته، واغتنم المحتشم صحبته واستفاد منه عدة فوائد، وصنف المحقق «الأخلاق الناصرية» وسمَّاه باسمه، ومكث عنده زماناً.

ولما كان مؤيد الدين العلقمي \_ الذي هو من أكابر الشيعة في ذلك الـزمان \_ وزير المستعصم الخليفة العباسي في بغداد، أراد المحقق دخول بغداد ومعارضته بما اختلج بخاطره من ترويج المذهب الحق بمعاونة الوزير المذكور، وأنشأ قصيدة عربية في مدح المستعصم الخليفة، وكتب كتاباً إلى العلقمي الوزير ليعرض القصيدة على الخليفة. فلما علم ابن العلقمي فضله ونبله ورشده، خاف من قربه للخليفة أن تسقط منزلته عند المستعصم، فكتب سراً إلى المحتشم أن نصير الدين الطوسى قد ابتدأ بإرسال المراسلات والمكاتبات عند الخليفة وأنشأ قصيدة في مدحه فأرسلها حتى أعرضها عليه وأراد الخروج من عندك، وهذا لا يوافق الرأى، فلا تغفل عن هذا. فلما قرأ المحتشم كتاب حبس المحقق. فلما أراد الخروج إلى علاء الدين ملك الإسماعيلية [في] حصن ألموت(١)، صحب المحقق معه محبوساً، فمكث المحقق عند الملك. وكان أكثر أهل ذلك الحصن من الملاحدة ، وأقام الخواجه معهم ضرورة مدة وكتب عدة من الكتب»(١٠).

ومن هذه الرواية نرى أن نصير الدين الطوسى اتصل بالمحتشم وزير

<sup>(</sup>١) في الأصل المطبوع : ملك الإسماعيلية حصن ألموت. . .

<sup>(</sup>Y) روضات الجنات، ص ٥٨٧.

السلطان علاء الدين محمد الثالث وهو من آخر سلاطين الحشاشين ومن أحفاد الحسن بن صباح، وقد تولى محمد الثالث الحكم بعد أبيه وعمره تسع سنوات، ونعلم أنه اعتزل السلطة الفعلية وعاش معتكفاً في قصره إلى أن قتل بتحريض ولده ركن الدين خورشاه سنة ٢٥١ (١)، ومن ذلك نعلم أن نصير الدين دان بالولاء للوزير الإسماعيلي ناصر الدين محتشم صاحب السلطان الحقيقي وأنه ألف كتاباً سمّاه باسمه (١).

على أننا نعلم اليوم أن لنصير الدين الطوسى مؤلفات بالفارسية تعد من أهم كتب الإسماعيلية ومنها كتاب «روضة التسليم» الذى نشره المستشرق إيفانوف مع ترجمته الإنجليزية (٢٠).

وإلى جانب صلة نصير الدين الطوسى بالإسماعيلية واعتناقه لمذهبهم اتصل بهولاكو وأصبح مقربا عنده، وأشار عليه بقتل المستعصم وذبح المسلمين ببغداد (1).

- (١) دائرة المعارف الإسلامية: مادة «الإسماعيلية»، ص ١٨٩ ـ ١٩٠.
- (۲) يقول الخوانسارى عن كتاب «الأخلاق الناصرية» (روضات الجنات ص ٥٧٩): «وقد استخلصه من كتاب الطهارة لأبى على بن مسكوية المتقدم ذكره كما أخذه أبو على المذكور من حكماء الهند وغيرهم ولذا كان يوجد فيه الرخصة في شرب الخمر على وجه محصوص منحوس».
- (٣) انظر: تاريخ الفلسفة العربية تأليف حنا الفاخورى وخليل الجر، جد ١، ص ٢٠٧ وما بعدها، ط. بيروت، ١٩٥٨. وانظر أيضاً: رائد التراث العربي، اقتباس الدكتور صلاح المنجد: ص ١١٣، بيروت، ١٩٤٧. وقد أشار برنارد لويس ضمن مراجع كتابه «أصول الإسهاعيلية» إلى كتاب من كتب الإسهاعيلية نشره إيفانوف في مجلة الجمعية الأسيوية الملكية بلندن سنة ١٩٤١ ولم أتمكن من التحقق إن كان هو «روضة التسليم». وانظر الترجمة العربية لكتاب «أصول الاسهاعيلية»، ص ٢١٥، القاهرة، ١٩٤٧.
- (٤) انظر في تفصيل ذلك وتحقيقه ما ذكره الشيخ محمد بهجة البيطار في كتابه سالف الذكر، ص
   ١٨٦ ـ ١٩٦١؛ وانظر أيضاً: روضات الجنات، ص ٥٨٢.

وقد فصلنا القول في الكلام عن نصير الدين الطوسى لنعلم من صلة ابن المطهر به حقيقة شعوره نحو أهل السنة، وإن كنا لا نستطيع أن نستخلص من هذه الصلة ضرورة تأثر ابن المطهر بالمذهب الإسماعيلي إلا أن نجد أدلة تثبت لنا ذلك.

اما الملك الجايتو خُدابَنْده الذي ألف ابن المطهر كتابه «منهاج الكرامة» من أجله فهو أحد ملوك الدولة الإيلخانية ومن أحفاد جنكيزخان واسمه الجايتو (أو أولجايتو) خدابنده غياث الدين محمد بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن جنكيزخان. وقد تولى أخوه الملك غازان (أو قازان) الحكم سنة ١٩٤ وولاه حكم خراسان، وكان غازان ميالا لأهل السنة (ولابن تيمية عدة وقائع معه) واستمر حكمه مدة ثمان سنين وعشرة أشهر إلى أن توفى في شوال سنة ٧٠٧، وتولى بعده أخوه خدابنده في شهر ذي الحجة من نفس العام (۱۰). وقد استمر خدابنده بعض الوقت مقيماً على السنة إلى أن كانت سنة ٧٠٧ حينما انتقل إلى مذهب الشيعة (۱۰).

وهنا يبرز دور ابن المطهر الهام في تحويل هذا السلطان من مذهب

<sup>(</sup>۱) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ۱٤/ ٢٩؛ المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك، حـ ١، ق ٣، ص ٩٥٤؛ تاريخ أبى الفدا ٤/٥٠. ويذكر الدكتور محمد مصطفى زيادة فى تعليقه على كتاب السلوك (جـ ١، ق ٣، ص ٩٢٧، ت ٤) نقلا عن بروان Brown فى كتاب السلوك (جـ ١، ق ٣، ص ٩٢٧، ت ٤) نقلا عن بروان Brown فى كتاب السلوك (جـ ١، ق ٣، ص ٩٢٧، ت ٤) نقلا عن خداب ده نشأ

مسيحياً إذ عمد بأمر أمه أروك خاتون وسمى نيقولا ثم اعتنق الإسلام بناء على رغبة زوجته. (٢) البداية والنهاية ١٤/ ٥٦. وينقل الخوانسارى (روضات الجنات، ص ١٧٥) عن بعض تواريخ العامة (أى أهل السنة كما يعبر عنهم الشيعة) أن ذلك كان سنة سبع وسبعائة.

أهمل السنة إلى مذهب الشيعة، ويذكر لنا مؤلف «روضات الجنات» روايتين تظهران هذا الدور الخطير. تذكر الرواية الأولى منهما أن السلطان اهتم بمعرفة حقيقة مذهب الإمامية فأحضر بعض علماء الشيعة وعلى رأسهم ابن المطهر وأمره بمناظرة الشيخ نظام الدين عبدالملك المراغى الذي كان من أفضل علماء الشافعية. يقول الخوانسارى: «فاتفق أن غلب العلامة عليه بإقامة البراهين القاطعة على إثبات خلافة على (ع) وفساد دعوى الثلاثة بحيث لم يبق لأحد من الحضراء شبهة فيه، ولما رأى الشيخ نظام الدين بهت نفسه وخجل أخذ في تحسين الرجل وذكر محامده»(۱).

أما الرواية الثانية فخلاصتها أن السلطان غضب يوماً من امرأته فطلقها ثلاثا ثم ندم وجمع العلماء فقالوا: لابد من المحلل. فقال أحد وزرائه: إن عالماً بالحِلَّة يقول ببطلان هذا الطلاق، فبعث الملك إلى ابن المطهر رغم اعتراض علماء أهل السنة على ذلك \_ فأفتاه بأن الطلاق الذي أوقعه باطل لأنه لم تتحقق شروطه ومنها وجود شاهدين عدلين. يقول الخوانساري: «ثم شرع في البحث مع العلماء حتى الزمهم جميعاً فتشيع الملك وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخطبوا بالأئمة الاثنى عشر (ع) ويضربوا السكك على أسمائهم وينقشوها على أطراف المساجد والمشاهد منهم»(1).

وقد ارتفعت منزلة ابن المطهر بعد ذلك عند خدابنده حتى فاقت منزلة

<sup>(</sup>١) روضات الجنات، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>Y) السابق، نفس الصفحة.

سائر العلماء المتصلين به، وكان يحرص على أن يلازمه على الدوام حتى أنه، كما روى الخوانسارى، أمر بإقامة مدرسة سيارة له ـ ذات حجرات من الخيام ـ كانت تُحمل مع موكب السلطان أينما ذهب".

وقد ألف ابن المطهر للسلطان بالإضافة إلى «منهاج الكرامة في الإمامة» كتاب «مناهج اليقين في أصول الدين» (٢) ورسالة وجيزة «في جواب سؤال الشاه خدابنده عن حكمة وقوع النسخ في الأحكام» (٢).

ویذکر لنا ابن حجر فی «لسان المیزان» ('' أن ابن المطهر لما بلغه بعض کتاب ابن تیمیة قال: لو کان یفهم ما أقول أجته.

ويروى الخوانسارى عن تذكرة الشيخ نور الدين على بن عراق المصرى أن ابن المطهر كتب إلى ابن تيمية بهذه الأبيات:

طرا لصرب صديق كل العالم يهوى خلاف هواك ليس بعالم

لو كنت نعلم كل ما علم الورى لكس جهلت فقلت أن جميع من

فكتب الشيح شمس الدين محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلى في حوابه هذه القطعة وأرسلها إليه:

and the second section of the second

<sup>(</sup>۱) السابق، ص ۱۷۵ ۱۷۰ ویذکر ابن کثیر (البدایة والنهایة ۷۷/۱٤) أن الملك خدابنده (وقد توفی سنة ۷۱٦) أقطع ابن المطهر عدة بلاد، وذكر مثل ذلك ابن الوردی فی تاریخه (۲/ ۲۷۹)

<sup>(</sup>٢) انظر المرحم السابق، ص ١٧٣، ١٧٥

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) جـ ٢ ص ٣١٧

إن المذى ألمزمت ليس بلازم علموا وقد عاداه جل العالم"

يا من يُموّه في السؤال مسفسطا هذا رسول الله يعلم كل ما

#### بين «منهاج الكرامة» و «منهاج السنة»:

طبع «منهاج الكرامة» في طهران في حوالي تسعين صفحة، في حين أن «منهاج السنة» طبع ببولاق في أربعة مجلدات كبار. وعنوان كل من الكتابين يدل دلالة صادقة على موضوعه، فإن «منهاج الكرامة» وإن تعرض للكلام على عقائد الشيعة بصفة عامة إلا أن محوره الأساسي يدور حول أهم أصول الشيعة ألا وهو موضوع الإمامة. وأما «منهاج السنة» فقد كتبه ابن تيمية ليرد به على كل مزاعم ابن المطهر، ولكنه عرض في خلال هذا الرد لمنهج أهل السنة في موضوع الإمامة بخاصة وفي مسائل أصول الدين بعامة.

فإذا أردنا شيئاً من التفصيل وجدنا أن «منهاج الكرامة» يتضمن مقدمة وستة فصول هي كالآتي:

الأول: في نقل المذاهب في هذه المسألة.

<sup>(</sup>۱) روضات الجنات، ص ۱۷۷. وقد أشار إلى نفس الأبيات والرد عليها ابن حجر في الدرر الكامنة الكامنة ۲/ ۷۱ ـ ۷۷. وفي التعليق رقم (۱) على ما ذكر في صفحة (۷۷) من الدرر الكامنة من أن ابن المطهر حج في أواخر عمره كتب ما يلى : «في هامش (۱) بخط السخاوى : قال لى شيخنا تغمده الله برحمته أنه بلغه أن ابن المطهر لما حج اجتمع هو وابن تيمية وتذاكرا فأعجب ابن تيمية كلامه فقال له : من تكون يا هذا؟ فقال : الذي تسميه ابن المنجس. فحصل بينها أنس ومباسطة، والله الموفق». وأحسب أن هذه الرواية غير صحيحة خاصة وأن كتب التراجم تذكر أن ابن تيمية حج سنة ١٩٦ أو سنة ٢٩٢ ولا تذكر أنه حج بعد عودته من مصر سنة ٢٧١.

الثاني: في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع.

الثالث: في الأدلة الدالة على إمامة على بعد الرسول صلى الله عليه عليه .

الرابع: في إمامة باقي الأئمة الاثنى عشر.

الخامس: في أن من تقدمه لم يكن إماما.

السادس: في نسخ حججهم على إمامة أبي بكر.

أما مقدمة الكتاب فيبين فيها ابن المطهر موضوع كتابه وهو مسألة الإمامة، والغرض من تأليفه وهو تقديمه إلى السلطان خدابنده، وتقع المقدمة في حوالي صفحة واحدة.

أما الفصل الأول فيقع في صفحتين (٣، ٤ ط، طهران)، ويبدأ بمقدمة يبين فيها ابن المطهر سبب وجود الإمامة وهو أن الله عادل حكيم يفعل ما فيه صلاح العباد وهذا يقتضى إرسال الرسل لإرشادهم، حتى كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأردفه الله بالأئمة المعصومين وهم اثنا عشر أولهم على بن أبي طالب رضى الله عنه - وقد نص عليه الرسول - وآخرهم محمد بن الحسن، وقد نص كل إمام على من يليه.

ويورد ابن المطهر بعد ذلك ما يقابل هذا من مذهب أهل السنة على حد زعمه \_ فهم عنده ينكرون عدل الله وحكمته، ويقولون بأن المطيع قد يُعذّب والعاصى قد يُثاب، وينكرون عصمة الأنبياء. وأما فى الإمامة فإنهم يقولون إن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمام بعده، بل مايع عمر بن الخطاب أبا بكر برضاء أربعة من الصحابة، ثم بايع

المسلمون عمر لنص أبى بكر عليه، ثم اختير عثمان من بين ستة نص عليهم عمر، ثم بايع الخلق كلهم على بن أبى طالب، ثم اختلف الناس فيما بينهم وانتهى خلافهم بانتقال الخلافة إلى الأمويين، إلى أن انتهى حكمهم وانتقلت الخلافة بعدهم إلى العباسيين.

وأما الفصل الثاني فهو أهم وأطول فصول الكتاب إذ يقع في حوالي خمس وأربعين صفحة (ص ٤ ـ ٠٥٠، ط. طهران). يقول ابن المطهر في أوله إن اختلاف المسلمين وتفرقهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من الواجب على المسلم تحرى الحق، وقد وجد بعد البحث أن مذهب الإمامية واجب الاتباع لستة وجوه.

الوجه الأول منها هو أن مذهب الإمامية أحسن المذاهب في الأصول والفروع. وهنا يعرض ابن المطهر بإيجاز لمذهب الإمامية في الصفات والقدر، وهو في عرضه هذا لا يحيد مطلقاً عن آراء المعتزلة في هاتين المسألتين، على أنه يضيف إلى هذه الأصول ما يذهب إليه الإمامية من القول بعصمة الأنبياء والأئمة. وأما في المسائل الفرعية فإن الإمامية يأخذون أحكامهم نقلا عن الأئمة المعصومين ويرفضون الرأى والاجتهاد والقياس والاستحسان.

ويقارن ابن المطهر بعد ذلك مذهب الإمامية بالمذاهب الأخرى فيعرض لأقوال الأشاعرة والحشوية والمشبّهة والكرَّامية في مسألة الصفات، ثم يعرض لما يعده مذهب أكثر المسلمين في القدر ومقتضاه القول بأن الله يفعل كل شيء حتى المعاصى والكفر والقبائح وأن العبد لا تأثير له في ذلك، ولا غرض لله تعالى في أفعاله ولا يراعى مصلحة

العباد في فعله لها، وكل فعل للعبد فإنما يقع بإرادة الله تعالى. ثم يسرد ابن المطهر النتائج الشنيعة التي تترتب على هذه الآراء إذ لا يبقى هناك فرق بين الطاعة والمعصية والثواب والعقاب، وتنتفى الثقة بالله تعالى ورسله وأنبيائه.

ويعود ابن المطهر فيعرض بالتفصيل لما أجمله من قبل فينقد رأى الأشاعرة في إمكان رؤية الله وفي أن كلام الله قديم، ويشرح مرة أخرى رأى مخالفي الإمامية والإسماعيلية (ونصه عليهم هنا ـ ص ١٢ ط. طهران ـ له دلالته الخاصة) في مسألة عصمة الأثمة، ويبين الأضرار الناجمة عن الأخذ بالقياس والرأى في أحكام الشريعة.

والوجه الثانى من الوجوه الدالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية قائم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، واحدة منها ناجية والباقى فى النار، والفرقة الناجية التى يدل عليها الحديث عند ابن المطهر هى فرقة الإمامية. وهو هنا يرجع إلى شرح الخواجة نصير الدين الطوسى للحديث وينص عليه (ص ١٤). وقد أشار الخوانسارى إلى هذا الشرح وإلى نقل ابن المطهر له (ا).

أما الوجه الثالث فهو أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم يوم القيامة على عكس أهل السنة.

والوجه الرابع مبنى على أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين بالعلم والفضائل المختلفة. وهنا يأخذ ابن المطهر في الكلام عن فضائل كل إمام من الأئمة الاثنى عشر بالتفصيل.

<sup>(</sup>١) روضات الجنات، ص ٧٩ه.

والوجه الخامس مقتضاه أن الإمامية لم يذهبوا إلى التعصب في غير الحق بخلاف غيرهم. وهنا يعرض ابن المطهر بالتفصيل لعدة صور تدل في رأيه على تعصب أهل السنة، من ذلك ما يرويه عن حرمان أبي بكر فاطمة من أرض فَدَك التي ورثتها عن أبيها صلى الله عليه وسلم، ومنها تسميتهم عمر بالفاروق وعدم تسميتهم على بذلك، وتعظيمهم أمر عائشة ـ رضى الله عنها ـ مع مخالفتها لأمر الله في كثير من المسائل.

والوجه السادس عند ابن المطهر هو أن الإمامية وجدوا لعلى رضى الله عنه فضائل كثيره اتفق عليها سائر المسلمين فاتخذوه إماماً لهم، في حين أنهم وجدوا الجمهور ينقل عن غيره من الصحابة مطاعن كثيرة. وللتدليل على هذه النقطة يسرد ابن المطهر الكثير من النقول التي ينسبها إلى أهل السنة وغيرهم مما فيه الإشادة بفضائل على، ثم يردف ذلك بذكر الكثير من المطاعن في غيره من الصحابة، ويتناول الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان ـ رضى الله عنهم ـ فيروى كل خبر فيه مظنة الانتقاص منهم، على أنه يلجأ إلى تأويل هذه الأخبار تأويلا يخرجها عن معناها المقصود منها، فإذا قال أبو بكر على منبر المسلمين: «فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني»، على ابن المطهر على ذلك بقوله: وكيف يجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه مع أن الرعية تحتاج إليه؟

أما الفصل الثالث فهو يلى الفصل الثانى فى الأهمية والطول إذ يقع فى أربع وثلاثين صفحة (ص ٥٠ - ٨٤)، وفيه يحاول ابن المطهر أن يدلل على إمامة على رضى الله عنه بالأدلة العقلية والنقلية. وهو يقدم لنا ذلك تحت اسم أربعة مناهج، المنهج الأول منها فى الأدلة العقلية.

وهناك خمسة من هذه الأدلة التي يعدها ابن المطهر عقلية وهي في الواقع مبنية على مسلمات يقبلها الشيعة وحدهم. فالأول من هذه الأدلة خلاصته أن الإمام يجب أن يكون معصوما لأن المجتمع لا يسلم أمره بغير إمام، وهذا الإمام يجب أن لا يكون معرضاً للخطأ وإلا احتاج إلى إمام آخر يرشده، وهذا الإمام المرشد لا يجوز بدوره أن يتعرض للخطأ وإلا أدى بنا ذلك إلى التسلسل الباطل. فإذا سلمنا بهذه المقدمة الأولى فهناك مقدمة ثانية هي - كما يزعم ابن المطهر - أن الخلفاء الثلاثة لم يكونوا معصومين اتفاقا في حين أن على معصوم - وهي مقدمة باطلة إذ لا يقول أهل السنة بعصمة على ولا غيره من الصحابة رضوان الله عليهم - ومن هاتين المقدمتين تكون النتيجة الحتمية عند ابن المطهر هي أن عليا هو الإمام.

وهكذا يمضى ابن المطهر في سرد أدلته «العقلية» فيذكر أربعة أدلة أخرى كلها أضعف من هذا الدليل الأول.

وينتقل ابن المطهر بعد ذلك إلى المنهج الثانى الذى يعتمد على الأدلة المأخوذة من القرآن فيذكر أربعين برهانا تستند إلى آيات الكتاب الكريم، يفسر بعضها كما يحلو له هواه، وقد يذكر تأويلات صحيحة ولكنه يستخرج منها نتائج باطلة.

وأما المنهج الثالث فيعتمد على «الأدلة المستندة إلى السنة. . . وهى اثنى عشر» وأكثر هذه «الأدلة» إما مستمد من كتب الشيعة وإما مأخوذ من الروايات الضعيفة الواردة في كتب التفسير والسيرة .

وأما المنهج الرابع فيقوم على «الأدلة المستنبطة من أحواله عليه

السلام وهي اثني عشر» ويذكر ابن المطهر ضمن هذه «الأدلة» الكثير من مبالغات الشيعة وأمثلة عديدة على غلوهم وتعصبهم.

وأما الفصول الثلاثة التالية فلا تستغرق كلها إلا ثماني صفحات، فالفصل الرابع هو «في إمامة باقي الأئمة الاثنى عشر» وهو فصل قصير يقع في نصف صفحة يدلل فيه على إمامة هؤلاء الأئمة بواسطة ثلاثة طرق أعاد فيها ما سبق أن ذكره من قبل.

وأما الفصل الخامس فهو كما ذكرنا من قبل «في أن من تقدمه لم يكن إماماً» ويقع في حوالي صفحتين يحشوهما بعدة «وجوه» كلها طعن في الخلفاء الثلاثة رضى الله عنهم.

وفى الفصل السادس الذى يقع فى حوالى خمس صفحات يناقش ابن المطهر أدلة أهل السنة على إمامة أبى بكر ويذكر منها ثلاثة أدلة يحاول إبطالها بكلام ضعيف منهافت.

أما «منهاج السنة» فهو ـ كما قدمنا ـ رد على «منهاج الكرامة» في كل نقطة من نقطة من نقاطه، على أن ابن تيمية يستطرد أحيانا فيترك موضوعات «منهاج الكرامة» ليطرق موضوعات أخرى بتوسع وإسهاب.

يبدأ ابن تيمية الجزء الأول (ونحن هنا إنما نشير إلى طبعة بولاق) بخطبة ومقدمة عامة تستغرق أربع عشرة صفحة ثم بالتعليق على مقدمة «منهاج الكرامة» في حوالي أربع عشرة صفحة أخرى (ص ١٦ ـ ٣٠).

ثم يبدأ رده على الفصل الأول ويقع هذا الرد في مائة وعشرين صفحة (ص ٣٠ ـ ١٥٠ ط. بولاق = ص ٨١ إلى نهاية الجزء الأول من طبعتنا هذه)، على أن أكثر هذه الصفحات قد استغرقها استطراد من ابن تيمية

فى موضوع قدم العالم، إذ أن كلامه عن مذهب أهل السنة فى مسألة حكمة الله اقتضاه الكلام فى مسألة تعليل أفعاله سبحانه، وهذه المسألة اقتضت بدورها الكلام فى جواز تسلسل الحوادث فى المستقبل وفى الماضى. وعند الكلام عن تسلسل الحوادث فى الماضى بين ابن تيمية مذهب أهل السنة فى هذه المسألة ـ كما يراه ـ وهو القول بأن الله لم يزل يتكلم بمشيئته ويفعل بمشيئته شيئاً بعد شىء مع قوله بأن كل ما سوى الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن وأنه ليس فى العالم شىء قديم مساوق لله تعالى كما تقوله الفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك وأنها مساوقة لله فى وجوده. وهنا عرج ابن تيمية على هذه النقطة وأوسعها بحثا (من ص ٢٦٠ ـ ٢٤ ط. بولاق = ص ٢٠٠ ـ ٢١٤ هذه الطبعة).

وبعد نهاية هذا الاستطراد الطويل استأنف ابن تيمية مناقشة مزاعم ابن المطهر في الفصل الأول من كتابه، فناقش ما ينسبه ابن المطهر إلى أهل السنة من أقوال في مسائل الحسن والقبح العقليين والصلاح والأصلح وعصمة الأنبياء، وبين بإيجاز الفرق بين مذهب المعتزلة وأتباعهم من الشيعة فيها من جانب، ومذهب أهل السنة فيها من جانب آخر. ثم تعقب ابن تيمية كلام ابن المطهر في النقطة الأخيرة من مزاعمه في هذا الفصل الأول وهي تتعلق بموقف أهل السنة من الإمامة وذلك إلى نهاية الجزء الأول من طبعتنا هذه (ص ١٥٠ ط. بولاق).

أما الرد على الفصل الثانى من «منهاج الكرامة» فهو أطول أقسام «منهاج السنة» (ص ١٥٠ من الجزء الأول ـ ص ٢٤٦ من الجزء الثالث) وهو يتتبع في هذا الرد كل نقطة يذكرها ابن المطهر. ويستغرق رده على

الوجه الأول من وجوه هذا الفصل - وهو الذي يزعم فيه ابن المطهر أن مذهب الإمامية أحسن المذاهب في الأصول والفروع ـ أكثر من مائتي صفحة (من ص ١٧١ جـ ١ - ص ٩٩ جـ ٢)، ثم يستمر في الرد على الوجوه الأربعة التالية إلى نهاية الجزء الثاني من الكتاب. ويبدأ الجزء الثالث بالرد على الوجه السادس إلى صفحة ١٩ منه. ثم أورد عبارة ابن المطهر التي بدأ بها كلامه عن المطاعن في الجماعة وهي: «وأما المطاعن في الجماعة فقد نقل الجمهور منها أشياء كثيرة حتى صنف الكلبي كتابا في مثالب الصحابة ولم يذكر فيه منقصة واحدة لأهل البيت». وعند ذلك بدأ ابن تيمية استطردا طويلا استغرق حوالي مائةً صفحة من هذا الجزء الثالث (ص ١٩ ـ ١١٦) بعنوان: قاعدة جامعة في هذا الباب، وقد تناول في هذا الاستطراد موضوعات هامة منها الكلام على حكم المجتهد المخطىء والكلام على الآراء المختلفة في الوعد والوعيد والثواب والعقاب والإيمان والكفر والفسق والحكم في سب الصحابة ووجوب اتحاد المسلمين والنهي عن الفرقة والخلاف، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بهذه النقطة. وبعد انتهاء هذا الاستطراد عاد ابن تيمية إلى مناقشة المطاعن التي يوردها ابن المطهر في الخلفاء الثلاثة (من ص ١١٧ ـ ٢٠٧) ثم انتقل إلى مناقشة ما ينقله ابن المطهر عن الشهرستاني في أول كتابه «الملل والنحل» حيث يتكلم عن خلافات تسع وقعت بين المسلمين ويبدأ تعليقه باتهام الشهرستاني بالميل إلى التشيع ثم يعلق على كلامه وكلام ابن المطهر في حوالي أربعين صفحة (ص ۲۰۷ - ۲۶۲). ويبدأ الرد على الفصل الثالث بعد ذلك ويتناول فيه نقطة من النقاط التى يثيرها ابن المطهر وتستغرق مناقشة مقدمة هذا الفصل والمنهج الأول (في الأدلة العقلية على إمامة على) الصفحات الباقية من الجزء الثالث من «منهاج السنة» (ص ٢٤٦ ـ ٢٧٨). ويبدأ ابن تيمية الجزء الرابع بمناقشة المنهج الثاني ثم يستمر في مناقشة المنهجين الثالث والرابع حتى ص ٢٠٨.

وفى التسعين صفحة الباقية يناقش ابن تيمية الفصول الثلاث الأحيرة من «منهاج الكرامة» ونجد أن الرد على الفصل الرابع يستغرق حوالى أربع صفحات (ص ٢٠٩ ـ ٢١٣)، كما أن الرد على الفصل الخامس يقع في حوالى أربع عشرة صفحة (ص ٢١٣ ـ ٢٢٧)، أما الرد على الفصل الفصل السادس فهو أطول إذ يستغرق حوالى سبعين صفحة. على أن ابن تيمية في رده على هذه الفصول الثلاث لا يتجاوز موضوعاتها ولا يكاد يستطرد بل يتعقب موضوعاتها بالرد المباشر.

## تقى الدين السبكى وكتاب «منهاج السنة»

كان تقى الدين على بن عبدالكافى السبكى (۱) من أشد خصوم ابن تيمية وقد ألف أكثر من مصنف في مهاجمة آرائه ومذهبه (۱) ، وعندما اطلع

<sup>(</sup>۱) والد تاج الدين عبدالوهاب مؤلف «طبقات الشافعية». ولد تقى الدين سنة ٦٨٣ وتوفى سنة ٧٥٦. انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ١٤٦/٦ - ٢٢٦؛ الدرر الكامنة ٦٣/٣؛ الأعلام للزركلي ١١٦/٥.

<sup>(</sup>٢) من ذلك : الدرة المضية في الرد على ابن تيمية ، نقد الاجتماع والافتراق في مسائل الإيمان والطلاق ، النظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق ، الاعتبار ببقاء الجنة والنار، وقد طبعت معا بدمشق سنة ١٣٤٧ .

على كتاب «منهاج السنة» أعجبه ورآه وافيا بالمقصود منه، إلا أنه وجد فيه عيوبا وشوائب، وقد عبّر عن ذلك كله بقصيدة لخص فيها مآخذه على الكتاب في أمرين: الأول، أن ابن تيمية «يحاول الحشو» أي أنه يأخذ في الكتاب برأى الحشوية الذين يتمسكون بظواهر النصوص ويذهبون إلى التجسيم٬٬٬ والثانية أنه «يرى حوادث لا مبدأ لأولها» وهي تهمة سبق أن أشرنا إليها عندما نقلنا ما أورده حاجي خليفة من كلام السبكي على كتاب «منهاج السنة»٬٬٬ والمجال هنا أضيق من أن يسمح لنا بالرد التفصيلي على هاتين التهمتين، ولذا فإننا نرجيء ذلك إلى الدراسات التفصيلية التي سننشرها في القسم الثالث من «مكتبة ابن تيمية» بإذن الله، ونكتفي هنا بإيراد رد تلميذين من تلامذة ابن تيمية على هذه التهم.

وقد نشر هذا الرد ـ المنظوم ـ مع كتاب «منهاج السنة» كما نشرت إحدى القصيدتين ضمن كتاب «جلاء العينين» للألوسى . وصاحب القصيدة الأولى هو أبو عبدالله محمد بن جمال الدين يوسف الشافعى اليمنى (") ، وقد بدأ قصيدته بمقدمة قصيرة ثم أورد قصيدة السبكى بأكملها ثم عقب عليها برده المسهب . أما ناظم القصيدة الثانية فهو أبو المظفر يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد العبادى ثم العقيلى

<sup>(</sup>۱) انظر عن الحشوية : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى، ص ٤٣٥ ـ ٤٣٦، ط. استانبول، ١٣١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) لم أجد ترجمته في كل المراجع التي بين يدى.

السُّرَّمرَّى الحنبلى (١) وقد أورد أبيات قصيدة السبكى ضمن قصيدته ورد على كل بيت منها على حدة.

## القصيدة الأولى:

فضل الإله وآتى ما أمرت به الحمدُ لله حمداً أستزيدُ به تأتى فما خاب عبد يستعين به وأستعين به في كل مُعضلةٍ فهو الإله الكريمُ الواحدُ الأحد الفَ المُجيرُ لعبد يستجير به شمسٌ وما قد سَرَى نجم بغَيْهَب مِ ثم الصلاة على المختار ما طلعت قاضى القضاة تقى الدين وأنتب وبعــدُ فاسمــع كلامـاً قد تفـوُّهـه" يبغي من الأمر مالا يستقل به أعنى أب الحسن السُبْكيّ حين غدا حزب الـرّوافض رَدًّا غير مشتب فقال يذكر ما ردُّ الإمام على (١٠) بفضله فُضَلاء الناس والنُّبُ أعنى آبن تيمية الحبر الذي شهدت بما أزال من الإشكال والشُّبَه فاستحسن الردّ حتى راح بمدحه وقال أبيات شعر غير مُنْجَبِهِ لكنُّه بعد هذا المدح خَالَفه

#### (1)\* \* \*

إن الروافض قوم لا خَلَاق لهم من أجهَل النَّاس في علم وأكذَبه والناس في عُنْيَةٍ عن ردّ إفكهم لهُجْنة الرفض واستقباح مذهبه

<sup>(</sup>۱) ولد سنة ۲۹٦ وتوفى سنة ۷۷٦. ترجمته فى الدرر الكامنة ٤٧٣/٤ ـ ٤٧٤؛ شذرات الذهب ٢/٢٤٦؛ الأعلام للزركلي ٣٣١/٩ ـ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) في (ج) جلاء العينين، ص ١٩: تقوله.

 <sup>(</sup>٣) ج (ص ١٩) : فقال ذلك إذ رد الإمام على . . .

<sup>(</sup>٤) الأبيات بين النجوم في هذه الصفحة والصفحة التالية هي أبيات السبكي.

وآبنٌ المطهر لم تَطْهُر خلائقُه لقد تقوّل في الصَّحْب الكرام ولم ولابس تيمية رد عليه وفي لكنه خَلَط الحق المبين بما يحاول الحشو أنَّى كان فهو له يرى حوادث لا مدا لأولها لو كان حَيًّا يرى قُولى ويسمعه كما رددتُ عليه في الـطُّلاق وفي ويعدد لا أرى للرد فائدة والرَّد يحسُنُ في حالين: واحمدة وحالة لانتفاع الناس حَيْثُ به وليس للناس في علم الكلام هُدّى ولى يَدُ فيه لَولاً ضعف سامعه هذا الني قاله السبكي مرتجلا

داع إلى الـرَّفض غال ٍ في تعصُّب يُسْتَحى ممّا أفتراهُ غير مُنْجِدً" بمقصد الرَّد وَاستِيفاء (١) أَضْرُبهِ يَشُوبِ كَذَرُ فِي صَفْو مَشْربِهِ حَثْيِثْ سَيْر بشرق أو بمغربه في الله سُبْحانه عما يُظُنُّ به رددت ما قال رَدًّا غير مشتب ترك الزيارة أقف وإثر سُبْسَبه " هنذا وجوهره مما أضن به لقطع خصم قويٌّ في تَغَلُّبهِ " هُدًى وربح لديهم في تَكَسّبه (٥) بل بدعـةً وضَـلالٌ في تطلّبهِ جعلتُ نَظْم بُسيطى في مُهَــذّبه وللبسيط انتمى في بَعْض أضرب

#### \* \* \*

فقال مرتب للحق منتصراً عَبْدُ يردُّ عليه في تأدُّبِهِ يا أيها الرجل الحامي لمذْهَبِهِ ألزمتَ نفسَكَ أمراً ما أُمِرْتَ بهِ

<sup>(</sup>۱) ج (ص ۲۰): یستحی من افتراء غیر منتبه.

<sup>(</sup>٢) ج: استيفاء.

<sup>(</sup>٣) في اللسان : السبسب : الأرض القد البعيدة، والمعنى أنه تتبع غرائبه وشوارده بالرد.

<sup>(</sup>٤) ج: تقلبه.

<sup>(</sup>٥) ج: وربح جزيل في تكسبه.

تقولُ في بَاغِضِي صَحْبِ الرسولِ ومَنْ يَرَى مُسبِّتَهُمْ أصلاً لمذهبه(١) والنَّاسُ في غُنْيَةٍ عَن ردِّ إفكهم هذا هُو الإفك لكن ما شَعَرْتَ به ونُصرةً لسبيل الحق من شُبَه ذَا توجبون عليه يَاذوي النُّبُونَ إذا تُقَول في الصحب الكرام فما إلى الضلال بلا ريب ولا شُبَهِ (") وقد علمتم بأنّ الشخص داعية وما نسبتم إلى الشيخ الإمام تَقيّ الدين (١) أحمد أمر لا يُخَصُّ به يشوب كذرُ في صَفْو مشوب من قولكم: (٥) خَلَطَ الحقّ المبين بما يحاول الحشوَ أنَّى كَانَ فهو له حَشِيتُ سَيرِ بَشَـرْقِ أو بمـغـربـهِ في الله سُبحَانه عما يُظُن به يرى حوادث لا مبدا لأولها لقد علمتم بأن السَّادة السَّلفَ الـ مماضين ما خرجُوا عما أقرر به تَفْضِيلهم وأزالُوا كُلُّ مشتبه(") هم القُرُونُ الْأَلَى بَصَّ الرسول على لئن رددت عليه في مَقالت فقد رددت عليهم (١) فَادِر وَآنتب كَذَا الأئمةُ (١) أهل الحق كلهم يَروْن ما قالــه من غير ما جَبــه فرد کم لیس مخصوصاً بواحدهم بل بالجميع وهذا موضع الشب هلا جمعت الالى قالوا مقالته ليستبين خطاهم من مُصوّب

<sup>(</sup>١) ج: يريك سبهم أصلا لمذهبه.

<sup>(</sup>۲) ج: (ص ۲۱) : يا أولى النبه.

<sup>(</sup>٣) ج: بلا ترديد مشتبه.

<sup>(</sup>٤) ج: وما عزوتم إلى الشيخ الجليل أبي الـ عباس. .

<sup>(</sup>٥) ج: في قولكم . .

<sup>(</sup>٦) ج: الألى في نص سيدنا حازوا الفخار بأمر غير مشتبه

<sup>(</sup>٧) أي رددت أيضاً على السلف.

<sup>(</sup>A) ج: ثم الأثمة...

فكلهم خلطُوا(١) الحقُّ المبين بما إن كِأَن ذلك حشوياً لديك يرى" فالحشو فرية جَهْمي ومعتزل وانظر لوازم ما حاولته طَلاً وخُــنْ أُدلُّــةَ مَا قالــوه واضحــةً فالربُّ سيحيانيه مازال متَّصفاً ذاتية وكذا فعلية وردت كما تراها على قسمين قائمة هو القديم بأوصاف منزهة حيِّ سميع بصير قادرٌ صَمَـدٌ فهذه كلها ذاتية ورُدت كذا وفعلية (١) فانظر مثالهما يُحبُّ يُبغض يَرضَى يَستَجيبُ يَرَى وخالتٌ قبلَ مخلوق يُكَوِّنُه وراحيم قبل مرحوم فيرحمه عن أمره صَدر المخلوقُ أجمعُه

يشويه كدر في صَفْو مشربه وكُلُهم أنتَ تقفُو إثر سَبْسَبهِ فامدح وذُمّ بما جاء الكتاب به" فَنيَّةُ المرون تُلْفَى عند مَطْلَبه من الكتاب ودع ما قد هَذَوْتَ به بكُلِّ وصف كمال عند مُوجِده بها النصوص بلا رَيْب ولا شُبَهِ(٠) به يقيناً يراها من أُقَيرً به عن الحدوث كما تأتيكَ فانته فَرْدُ جليلٌ عَظيمُ السشان فارْضَ به ومشلها في المعانى غير مشتب وقس عليه وراع الفرق تُنْجُ به يَجيء يأتي بلا كَيْفِ ولا شَبه وقاهرٌ قبلَ مِقْهُ ور يُكُونُ بِهِ ورازقُ قبلَ مَرْزوقِ بأضرُب والأمر ويعدك لا شك يقوم به

<sup>(</sup>١) ج: خلط...

<sup>(</sup>٢) ج: فكلهم كان حشويا لديك يرى...

<sup>(</sup>٣) هذا البيت ساقط في (ج).

<sup>(</sup>٤) ج: وانظر إلى مطلب حاولته طلبا فنسبة المرء..

<sup>(</sup>٥) في (ج) بدل هذا البيت والبيت الذي قبله:

فللإلـه صفـات الذات قد وردت

<sup>(</sup>٦) ج (ص ٢٢) : كذاك فعلية

بها النصوص بلاريب ولا شبه

وقد تكلم رَبُّ العرش بالكتب الـ منزّلات كلاماً لا شبيه به ولم يزل فَاعملا أو قائلًا أَزَلًا إذا يشاء وهنذا المحقُّ فَارضَ به هنذى جوادثُ لاَمَبْدَا لأَوْلسها بالنُّصِّ فافهمه يانَّهِمَانُ وَإِنتَهِهُ اللَّهُ وَانتَهِهُ (١) قديمة مشله من غير ماشبه إذْهِي (١) صفاتُ لموصوف تقومُ به ومذهب القوم مِرُوُّها كما وردتْ" من غير شائبة التكييف والشُّبه يقول جَهْمٌ ومن وَالاه في الشُّبَه ولا يرون بتعطيل الصفات كما يُدلى باخبت معبود وأغرب ماشبُّهُ الله إلا عابدٌ صنَّماً ولا يُعطِّلُ الله عابدُ عَدَماً ولـيس يدري له رَبًّا يَلُوذُ به یری أمانیه تسری بمرکبه (۰) سوى أساطهاً ما يختارُه عَبَثاً بُمفْرَد القول منه أو مُرَكّب لا يستفيق إلى ما جاء من أثر والجَهْمُ معبودُهُ يبغى تطلُّب وليس يَفْهم إلا ما أشار به تخللُ كنفاة الجَهْم فَآدر به (١) والاتحادي مع أهل الحُلول لهم رَاجَت عليهم ومالسوا مَيْلَ مَعسربه من دَرْبه دَخَلوا في كل فاسدة (٧) حَقَّقت نقيلًا ولا عقلًا (^) ظفرت به وما رُدَدْتَ عليه في الطلاق فما

<sup>(</sup>۱) أى أن تسليمنا بها وردت به النصوص من أن الله تعالى متكلم فاعل منذ الأزل هو تسليم بوجود حوادث لا مبدأ لأولها.

<sup>(</sup>٢) ج: إذ هل..

<sup>(</sup>٣) ج : ومذهب القوم مروى كما وردت. .

<sup>(</sup>٤) المعطلة هم الذين ينفون صفات الله كالجهمية والمعتزلة والفلاسفة والإسماعيلية على تفاوت بينهم في هذا النفي والتعطيل.

<sup>(</sup>٥) ج: لمركبه.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : محال في كنفات الجهم فادربه. والذي أثبته هو ما في (ج).

<sup>(</sup>V) ج: مفسلة.

<sup>(</sup>٨) ج: عقلا ولا نقلا . .

### بل فاسد القصد أعمى (١) الذهن منك كما

هي <sup>(۲)</sup> عادة الله في شَانٍ لمـذهـبـه<sup>(۳)</sup>

فما علوت عليه (1) بل علوت به سيفاً تجول المنايا عند مَضْربه (٥) على سواه وكانت من مُهذَبه فَفَ صلى الآن ما أجملت تحظ به يَقْفُ و خُطاه فسائل من مُجربه كُفْوًا ولا أهل هذا العصر فانتبه وكم أزال صَدَى جَهْل بصيبه (١) غير التنعم في النعماء من شُبه من الشّرى؟ قال هذا كل منتبه من الشّرى؟ قال هذا كل منتبه من الشّرى؟ قال هذا كل منتبه وجُود معرفة أو ذِهْن منتبه وأمراضها يوما بأجربه علماً وديناً وأمراً تُفْلحنَ به علماً وديناً وأمراً تُفْلحنَ به

نزلت حول حِمَاه كى تُنازله وقد أجابك فَانظر فى الجواب تَرَى أخذت منه علوماً فانتصرت بها وحُزتها مجملات من مُفَصّله وحُزتها مجملات من مُفَصّله وهمكذا كلَّ من سارت ركائبه وإن تبجحت بالردَّيْنِ لست لَه (١) كم بحر علم أتاه عاد (١) ساقيةً كم بحر علم أتاه عاد (١) ساقيةً وما نرى لكَمَ فى الخلق فائدةً أين الشريا مكاناً فى ترفُعها من ذا يقيس نقى الجلد من دَرَن الله لو كان عندك إنصاف ومكرمة لكنت تقفو وراه قَفْو مجتهد

<sup>(</sup>١) ج: أعيا . .

<sup>(</sup>٢) ج: هو . . .

<sup>(</sup>٣) في الأصل «فيمن شان مذهبه» والصواب ما أثبته، وفي جلاء العينين «في قال لمذهبه»، وهو معناه.

<sup>(</sup>٤) ج : عليله، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٥) ج (ص ٢٣): وقد أجابك فيها خير أجوبة كالسيف جالت منايا عند مضربه

<sup>(</sup>٦) ج : وإن تبجحت في رد فلست له . .

<sup>(</sup>٧) ج: صار . .

 <sup>(</sup>٨) فى الأصل : وكم جهول أتاه صار منتبه، والذى أثبتناه فى (ج) وهو أجود.

 <sup>(</sup>٩) ج : لو كان عندكمو إنصاف مكرمة أو نقد معرفة أو ذهن منتبه

إلى الصواب لساروا خلف مذهبه ترك الـزيارة أمـرٌ (١) لا يقـولُ به أزال فيها صدى الإشكال والشبه لكل ذي فطنة في القول مُعربه فالله ينصف ممن رماه به سَقّى الأنام بها من صَفو مشربه شدُّ السرحال إليها فادر وَانتهه" خيرَ القرون أولى التحقيق والنُّبه (') قالوا كما قال قولا غير مُستب أهل العراق على فُتياه فافت به (٥) فيما تقدم قَوْلاً غير مُسْجَب رددتُ ما قالَ ردًّا غير مشتب مشل الصَّواعق تُرْدي من تَمْتُ به من كلّ أروعَ شَهْم القلب منتب يُريك نظماً ونشراً في تأدُّب يكاد يُخْشَى عليه مَن تَلَهُنهُ من الكلام ولا يَخشون ذَا النَّبه(١)

لو وفــق الله أهــلَ الأرض قاطــبــةً وما نسبتُم إليه عند ذكركُمُ فقد أجابكم عن ذا(٢) بأجوبة وقد تبين هذا في مناسكه رميتموه بسهتان يُشانُ به وفي الجواب أمورٌ من تدبرها ولم يكن مانعاً نفسَ الزيارة بل تمسكا بصحيح النقل متبعا مع الأئمة أهل الحق كُلّهم وقد علمت يقينا حين وافقه هذا وقد قلتُ فيما قلت مرتجلًا لو كان حيا يرى قولني ويستمعه فابرُزْ ورُدُّ ترى والله أجوبة عقلًا ونقلًا وآياتٍ مفصلةً مَاضي الجَنان كحدُّ السيف فكرته وقياد ذهن إذا جالنت قريحت يقابلون الذي يأتى بمشتب

<sup>(</sup>١) ج: أمراً.

<sup>(</sup>٢) ج: فيها

<sup>(</sup>٣) ج: . . . إليها فوق مركبه.

<sup>(</sup>٤) ج: مستمسكا . الألى جاءوا بمذهبه.

<sup>(</sup>٥) ج: فانتبه.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت ساقط من (ج).

فمنزل (۱) القوم في أعلى منازلهم وانظر إلى من طغى في الأرض من أمم إنّ الإله يُجَازى كُلَّ ذي عمل هذا جوابك يا هنذا موازنة والحمد لله حمداً لا نفاد له ثم الصلاة على خير الورى شرفاً وآله والصحاب الغر كُلُهم (۱)

فليس ذو منصب يحمى (١) بمنصبه ولا تكن سالكاً في إثـر سَبْسبه بمثـل إحسانه أو قُبْتح مَكْسَبِه بحـراً وقافيةً في النَّظم والشّبه جارٍ على مُر ما يقـضـى وأطّـيبه مُحمّد المصطفى الهادى بَمذْهبه (١) ما أشـرق الجـو من أنـوار كوكبـه ما أشـرق الجـو من أنـوار كوكبـه

### القصيدة الثانية: (°)

المحمد لله حمداً أستعين به السما في انتصاف من أخي إخن

فى كل أمر أعانِى فى تطلبهِ طَعْنى علينا وأبدى من تعصّب

<sup>(</sup>١) في الأصل: فنزل . . .

<sup>(</sup>٢) ج : ينجو . . .

<sup>(</sup>٣) ج: محمد المرسل الهادي لمذهبه.

<sup>(</sup>٤) ج : قاطبة . . .

<sup>(</sup>٥) ذكر الزركلي (الأعلام ٩/ ٣٣٢) من مؤلفات ناظم القصيدة يوسف بن محمد بن مسعود السرمرى «الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» نظم. وذكر ابن ناصر الدين (الرد الوافر، ص ٧١) في الكلام عن السرمري ما يلي : ومن مؤلفاته النظامية كتاب «الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» يعارض (في الأصل : معارض) فرقة قد قال أمثلهم : إن الروافض قوم لا خلاق لهم. وقد أحسن في هذا الرد المقبول وهدم تلك الأبيات بنظام المنقول وحلال المعقول.

ونرجح مما سبق أن القصيدة التالية هى «قصيدة الحمية الإسلامية» المذكورة وإن كنا لم نعثر عليها مطبوعة أو مخطوطة فى موضع آخر ولذلك لم نتمكن من مقابلتها واكتفينا بنشرها على الصورة التى نشرت عليها فى طبعة بولاق مع بعض الضبط والتصويب.

بغياً وعَـدُواً وإفكا مُفتري وهـوي يا أيها المعتدى قولاً ومُعتَقَداً بيِّن لنا بصريح القَوْل مُعْتمد الإ ألغض منه فهذا لا يجوز، أم شهدت بالفضل فيه، ثم جئت بما أجملت قولك فيه بالوقيعة من موِّها فيه على البحهال لا وَرَعُ طعنتَ فيه فجاءت في الحجاب كذا وجئت فيه بقول غير متسق نظمت شعراً زعمت الفضل فيه فقد ركيك لفظ قوافيه مغايرة وايطاء بأضربه (١) عرَّضت عرضك في عرض العسروض بما

فقلتُ ردًا عليه في توثّب على ابن تيمية ظلماً وملهبه نصاف والعدل فيه ما تريد به التحقيق للحقّ، فاسلك نهج سُبْسَبه يَنْفِيه، فعلَ غويّ في تلعُّب غير البيان له لكن بأصحب ثَنَاك عنه ولا توقيرُ مَنْصِبه من يخصم الحق لم يظفر بمطلبه لفظاً ومعنى بعيدُ من مُصَوِّب أسجَلتَ بالنَّقْض فاكرع مُرَّ مشربهِ

يُزْرى وغَـرَّكَ فيه شَيْمُ خُلِّهِ فما أجدت يهَجْو الرافضيّ ولا قصّرت في الطعن في السُّنيّ ومذهبه

والكذب في العلم خب ارجع باعيبه" هم أكذب الناس في قول وفي عمل وأعظم الخلق جهلًا في توتّب وهم أقل الورى عقلاً وأغفلُهم عن كل خير وأبطاً عن تكسبه

(قلت الروافض قوم لا خلاق لهم من أجهل الناس في قول وأكذبه) قصرت من هجوهم في قصر جهاهم

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل.

هم جنــد إبليس بل فرسان مقنبه(١) عن الصواب فُرُمْ تحصيل أصوبه لهُجْنَةِ الرفض واستقباح مذهبه) يصير أهلًا لإهمال النكير به ىل ردُّه واجب أعظمْ بمُوجب سلامٌ يختال زهواً في تصلب به ولا رَهْطُ جهم في تحزُّبه في كاهـل الرفض لا تُلُوى ومَنْكبه بين البرية كالعنفًا وأغربه (٢) داع إلى الرفض غال في تعصَّبه) يستحى مما أفتسراه غير مُنجبه) إلى الضلالة واستعلاء منصبه تسراه فيهم ولم يُرْجَم بكوكبه والنهي عن منكر ما مَنْ يقول به وجه التَّرى وتعالى في تحجِّبه بصارم الحق مسلولاً ومرزبه ويترك الكفر مقصىً غيرَ مَكْشِه ردُّ على الـرَّفض ترمـيه بأشهــه بمقصد الردِّ واستيفاء أضربه كَيْد الحسود ومَعْ إرغام أرْنَبهِ

وكيل عيب يردُّ الشرعُ قد جمعوا وقبلت أيضاً وشر القول أبعله (والناس في غُنيةٍ عن رد إفكهم أكلُّ ما ظهرت في الناس هُجنته والله لا غُنية عن رد إفكهم أيتركون يسبون الصحابة والإ هذا مقال شنيع لم يقل أحدُ والله لولا سُيوفُ من أئسمتنا لأضحت السُّنةُ الغبرَّاء دائرةً (وقبلت للرَّجس لم تطهر خلائقًه (لقد تقوّل في الصّحب الكرام ولم أسكتُ النّاس عن هذا ودعوته وما تقوَّلَ في الصحب الكرام وما اف أيُتــرك الأمــرُ بالمعــروفِ مُطَّرَحــاً كلًّا ومن رفع السّبع الطّباقُ على لنَـقـذفَـنّ على بطلان مذهب حتى يفيء إلى الإسلام عن كثب وتقدم اليوم من أصحابنا كتب (والابن تيمية ردّ عليه وَفَي كما زعمت، وأوْفى بالمقاصد مَعْ

 <sup>(</sup>۱) في اللسان : المقنب من الخيل : ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وقيل زهاء ثلاثهائه.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ولعلها: «مغربه» يقال: عنقاء مغرب.

لها وما الحسن إلا ما شهدت به والشُّوب يظهر حيناً من مُشَوِّبه يشونه كدرُ في صَفْه مشربه) حشيثُ سَيْر بشرقِ أو بمغربه) في الله سبحانه عما يُظُنُّ به) هذا المقال وقد صيروا بصيب بشرق ذا الكنون لا تخفى وَمَغْربه لذيذة كجنس نحل واعدب والعلم يعرض فيها خيل مؤكب ثوب المساوى، فاعجَبْ من تقلبيه فاعينُ السخط عُمَى عن تعجب وظائف العلم من قول بأطيب سبيله وخموه من مكذّبه فيه السنقول بلا شبه يُقاس به فآب مِنْ قصده الأدنسي بأخْسَبِه وقل دنيا تجرًا في توسُّب مَدْمُّمُ وَسَغُالُوا فِي تَجِنُبِهِ معلمٌ، كاهن يسمو بأكْعُب لَشَانَ خيرَ البرايا من مُلَقّبه فذاك من أغسرب المحكى وأعجب ذَا عُشْك آدرُج فَمَا صَفْرُ كَعُنظَبِهِ لبان مُخْسطىء قول، من مُصبوبه

حَسْنَا وَضَـرَّتُهـا بالحسن شاهـدةً وقسلت بغيأ وغهدوأ شابه حسل (لكنه خَلَط الحق المبين بما (يحاول الحشو أنّى كان فهو له (يرى حوادث لا مبدا لأولها والله ما قال أهل البرفض إذ خصموا هنذى تصانيف هذا الشيخ سائرة صفو بلا كدر طابست مواردها دليلها الأئ والأحبار ساقتها لكن عيون العِدَا تُبْدى المحاسن في انظر بعين الرضا تيصر بها عجبا وَسَمت بالحَشو أهل الحق إذْ مَلاوا قوم أتساهم صحيح النقل فاتبعسوا وأشبتوا لإله العرش ما ثبتت فرَام بعض أولِي التعسطيل دَحْضَهُمُ فكل من قَصْرت في العلم رُتْبتُهُ فاحمد المصطفى عُودى وقيل له وقيل ساحير أو مجنون أو رجيل لو كَان الاسمُ يشين الفعل في رجل أما حوادث لا مبدا لأولها قصرت في الفهم فأقصر في الكلام فيا لو قلت قال كذا ثم السجسواب كذا

فصَّاتَ فصَّاتُ تساناً لاغْسرد كلام لا قدرة أصلًا كفرت به في حقّه سُسْت نقص ما احتججت به منه أيقدرُ ميت رَفْع منكيسه ضَاهَيت قول أمرىء مُعْمو بأنصب وبالكلام بعيداً في تقرُّب في كل مَا زَمَـن ما من مُعَـقّبه م لا المعيِّنُ منه في تُرَتِّبهِ مفعول مَعْ فاعل في نفس مَنْصبهِ من وصفه، أرضه، بُعْداً لمُعْضِبه بل مَصْدَرُ قائم بالنَّفْس فآدربه فير يُعْرف هذا معْ تَلَعُب شيء سواه تعالى في تحجّب أُخطا الهُدى وتجارى في تنكُّبه رددتُ ما قال رَدُّا غير مشتبه) ترك الزيارة أقف إثر سُبسبه تشعُر وعُجْتَ عن المرعى وأخصبه ـه الله بل للمرا أقبح بمنصبه في مَحْضَر الخصم إمَّا في مُغَيِّبهِ أجبت قبل بسهم من مُصوّبه ماضى الغرارين عَصْباً من مُجرِّبه

أجملت قولاً فأجملت الجواب ولو إن قلت كان ولا علم لديه ولا أو قلت أحدثها بعد استحالتها وكف يُوجدها بعد أستحالتها أو قلتَ فعل احتيارِ منه ممتنع ولم يزل بصفات الفعــل متَّصفــاً سيحانه لم يزل ما شاء يفعله نوع الكلام كذا نوع الفعال قديد وليس يفهم ذو عقبل مُقارنة الـ يُحب يبغض يَرْضي ثم يغضب ذا والتخلق ليس هو المخلوق تحسب وقول كُنْ ليس بالشيء المكون والص فالمصطفى قال كانَ الله قبلُ ولا وقلت من بعد هذا قول ذي حسد (لو کان حَیًا بری قولی ویسمعه (كمارددتُ عليه في النطلاق وفي فضحت نفسك في هذا المقال ولم عرفتنا أن ما قد قلت ليس لوج إذْ لو أردتَ بيان الـحـقِّ قلتَ به ما ذاك صَدُّك بل خوفُ الجواب كما ذا شأن من لم يجــرِّد صارمـــأ ذكـراً

العَـرين تسمع فيه ضَبْعَ (١) ثعلبه مبارزٌ وتخالَى في توثب من أعظم (١) الخلق عن جرم وأتْوبه كَذا أرحت لساني غير مُتْعب من أهل مذهب أو غير مذهب لهم وللحق مصباح يبين به مقاع الشلاث ولو أفتى بأغربه حُهَا مع الخلف باقِ في تَذَبْدُبه بلا خلاف لشخص مع تجنبه ما لم يقله ولم تمرر بسبسبه إمّا حديث ضعيف عند مطلبه على مُرادك بل هَدْمُ لمنصب أقْوَى المقال به قسراً وأصوبه أيُعلَّر الشخص فيما لا أحاط به ذا قلتَ إذ قلت أقف إثر سبسبه قبور نَقْلُ فعارضه بموكبه حال من العلم ناء عن تعصّب وكالسَّمَنْ لل يحكى مع تَغَيِّب خالف لتُعرف مشهور لضرّب ونقد نُقْلك زَيْفُ في تقليه لكن إذا الأسد الضّرغامُ غاب عن كذا الجبان خَلا في البرِّ صَاحَ ألا ولو سمعت جواب الرد رُحْت فتي ا وقد كفاني أبو العباس كُلْفته ووافقت سراة الناس عن كَثَب من أهمل بغمداد والآياتُ شاهمدة عبتَ الذي قال ما فيه الخلاف مِن آيـ وقسلت تنكح زوجاً غيره ونكا وكيف تنكح من لم تَبْرَ عِصْمَتُها وفى الزيارة لم تنصف رددت على ردًا ملخصه أشياء أذكرها إما صحيح ولكن لا دليل به إما بمجمل لَفْظ قول خصمك من إما بلا علم لي والجهل غايته فأيّ ردّ لعمري قد رددت وما إن كان عندك في شُدِّ الرحال إلى الـ ليعرف الحق من كان أخا نظر أنسى وذلك كالعنقاء في عدّم ما أنت إلا كما قد قيل في مثل فشيخنا بصريح الحق جُجّته

<sup>(</sup>١) في الأصل: ضج.

<sup>(</sup>٢) : كذا بالأصل.

نصاف مرتفعاً من فوق مُرْقب هذا وجوهره مما أضرن به) أملح أم هجو أعرب عن معرّبه تعنى به الشيخ أو ردًا لملهمه حجواب عن قولمه نُوِّرْ بغيهبه لقَـ طْع خصـم قوى في تَغَـلّبه) هدى وربح لديهم في تَكَسُبه) علم يضن بعلم عند طلب فاستدرك الحال الأخرى قبل مذهبه وانفع به الناس كي تحظى بأثوبه رد الصواب وقد وافّى بكَبْكب مُهَدَى تنكُّس جهماً عن توثُّبه شمس الضحى وهلالا وسط غيهيه ما يُوهم الغُمْرَ طعناً في جُوَيْبه ال بدعة وضلالٌ في تطلُّه) مُغْدوى بأصوب مَنْقول وأصليه يُخَالِف النقل بل تكثير مقْنب ع الْخَلق رَدُّ عليه في تألُّب بالنَّقـل والعقـل تقـريراً لأصـوبـه أجر أجتهاد فقصر في تَشَرُّبه ك الشافعيُ الذي تُعْزَى لمذهبه على مُقدِّمه نكصاً لأعقبه

فمن أحقُّ بحقِّ القول إن ظهر الا (وقلت ما بعله للرد فائلةً ماذًا الكلام وما معناه قُلْهُ لنا ما ذلك الجوهر المضنونُ ويحك هل فإن يكُ الشيخ ماذا الطُّعن فيه أو الـ (والسردُ يحسن في حالين: واحسدةٍ (وحالة لانتفاع الناس حيث به كتم العلوم حَرَامُ لا يجوزُ لذي والردُّ في الحالة الأولى مضَى هدراً فقل ورُدُّ إن أسطعت السبيل إذاً حاشا وكلاً وأنَّى بالسبيل إلى قل كى ترى سُنناً تستَنُّ في سَنن الـ ورَهْ طُهُ وتريك الحق أظهر من وقلت إذ ضاق نهج الذم عنك له (وليس للناس في علم الكلام هدًى أأنت أم هُو رَدُّ المنطق الأفِنَ الـ فالشيخ ما أحتج من علم الكلام بما أراد يُعْملم شيخ الرفض أنَّ جميد وطالما دل أهل العلم قاطبة وهبه أخطا ألم تعلم بأنّ له لقد تحجّرت فيه واسعاً وكذا ثم اختتمت بقول رُدُّ آخرُه

(ولي يد فيه لولاً ضعف سامعه عبْتَ الكلام بَدياً وافتخرتَ به زعمت فيه ضلالًا ثم قلت ولي هذا لعمرى كرامات لصاحبنا وليس هذا بحمد الله أولة وقعتَ في الشيخ إذ ردَّ الروافض في أوهَمْتَنَا فيك رَفْضاً في كلامك والإ وذات صَدْر الفتى تبدو لصاحب ولا اعتبار بنزر من هجائهم وقد كفانا إمام الوقت أمرهم ففضله كضياء الشمس مضحية أبدكى أصول الهدى للناس واضحة سارت تصانيفه في العالمين مس حَوَى السعلوم مُجلَّا في تطلُّها لم يعلموا علمه من أجل ذا حَسدوا لم يَشْنهم عنه لادين ولا ورعً إمام صدق له في العلم مرتبةً بدت له زينة الدنيا وزَهْ رَتُها وغيره بذل الدّين السمكرّم في شتان بينهما في الحكم يا سُبكي

جعلتُ نَظْم بسيطي في مُهَــذَّبـه) أخيراً أعجب ليانيه مُخَرِّبه فيه يد يُسطت، جَهْلُ بَحِحْتَ به إذ صدَّ شائه عن كل مأريه من الكرامات في أصحاب يثربه قَعْر الحضيض وكانوا فَوْقَ مَرقبهِ نسان قد يبتلي من تَحْت مذربه من فَرح تارة أو من تَّغَـضَّــبــهِ دين التَّقِيَّة غَالوْا في تَلَزِيه بالرد إذ سار في شرق ومعرب رَأَدَ الضَّحَى ظاهر يرمى بأشهب كالبدر حين تجلى وسط غيهب ير النيرين فاقدر عبر له" إِذْ غِيرُه المالُ أَضِحَى جُلَّ مَطله والسناس أعداء مالا يعلمون به عَمُوا وصمُّوا ولَجُوا في تأنُّب شما بمعجمه فيها ومعربه فردها وتمادي في تجنسه تحصيلها وتناهي في توتب كم بين صادق قول من مُضــر به

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

فالعلم والفقر مقرونان في قرب لأن العرش يحمى أهل طاعته الدن العرش يحمى أهل طاعته الدن فشيخنا ترك الدنيا وزينتها والله لو لم يكن بالدين مُتَسماً فالفَتْك قَيدة التَّقْوي ومندهبنا فهند نُبْذة أوردتها عجلاً والحمد لله حمداً أستعين به في الصَّلاة على خير الورى شرفاً

والمال والرهد في شرق ومغربه نيا حمى أهمل مريض مأيضربه وخصّمه من هواها في تعلّبه أشمت فيه الأعادي عن مُعتبه ترّك المجدال وتأنيب لطالب عن ابن تيمية نصراً لمذهبه على ذوى البدع الأعدا لمنصبه وصحبه ومن أشتهدي بكوكبه

## كتاب «منهاج السنة» وقضية وحدة المسلمين :

كان ابن المطهر الحلى يجمع بين الرفض والاعتزال ومن هنا كان رد ابن تيمية عليه هو في الحقيقة رد على «الشيعة القدرية». وعلى الرغم من أن أوائل الشيعة ـ مثل هشام بن الحكم (" وهشام بن سالم الجواليقي (" ويونس بن عبدالرحمن القُمِّي (" \_ كانوا مجسمة مشبهة (") ، إلا أن أكثر من جاء بعدهم من الشيعة جنحوا ناحية الاعتزال فقالوا بنفي الصفات وإنكار القدر. وهذا هو ما يقرره الأشعرى في «مقالات الإسلاميين» (" حيث يقول: «وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج ،

- . (١) انظر الكلام عليه فيها بعد : جد ١، ص ٦٩ ت٣.
- . (٢) انظر الكلام عليه فيها بعد: جدا، ص ٦٩ ت ٤.
- . (٣) انظر الكلام عليه فيها بعد : جد ١، ص ٦٩ ت ٥.
- . (٤) انظر الكلام على المجسمة والمشبهة فيما بعد : جد ١، ص ٧، ت ٢.
- . (٥) جـ ١، ص ١٠٥. وانظر ما يذكره بعد ذلك من أقوال الرافضة في القرآن وفي إرادة الله وفي أعهال العباد وفي الاستطاعة والتولد (المقالات ١/ ١٠٩ ـ ١١٤) وفي كل هذه الأقوال بميز بين الأوائل منهم وبين متأخرينم الذين يجمعون بين الاعتزال والإمامة.

وهؤلاء قوم من متأخريهم ، فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون ما حكينا عنهم . من التشبية» .

وقد ظلت آراء المعتزلة تعيش في كتب متأخرى الشيعة الإمامية إلى يومنا هذا. ولذلك فإنه من الخطأ البين الظن بأن مذهب المعتزلة قد مات أو أصبح مذهباً تاريخياً فقط(١).

وقد قامت جماعة تقول بوجوب التقريب بين «المذاهب» الإسلامية ، وعدم جواز التعرض للخلافات بين الفرق الإسلامية المختلفة ، حتى نحافظ بذلك على وحدة الصف بين جميع المسلمين وعلى هذا الرأى يكون نشر كتاب مثل «منهاج السنة» فيه نقد لمذهب الشيعة والمعتزلة مما يزيد الخلاف ويشيع الفرقة ، وهو ما يجب أن نعمل على تلافيه وتجنبه

ولا ريب أن اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم هو ما يجب أن يسعى إليه جاهداً كل مسلم غيور على دينه مخلص لعقيدته، على أن هذا الاتحاد يجب أن يكون على الحق لا على الباطل، وعلى أساس التمسك بالكتاب والسنة، كما أمرنا الله تعالى بذلك في قوله: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ ﴾ [سورة آل عمران: ١٠٣]، وحبل الله هو كتاب الله (٢٠٠)، وكما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع:

<sup>(</sup>۱) انظر ما يذكره بهذا الصدد أحمد أمين في ضحى الإسلام، جـ٣، ص ٢٦٧ ـ ٢٦٨، ط. ١٣٦٨/ ١٩٤٩؛ وجولدتسيهر في العقيدة والشريعة في الإسلام، ص ١٩٨ ـ ١٩٩، الطبعة الأولى، ١٩٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر وجوه تفسير الآية في : تفسير الطبرى ٧/ ٧٠ ــ ٧٧ (ط. المعارف). وانظر إشارة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله (في تعليقات ص ٧٣) إلى حديث زيد بن أرقم في المسند والترمذي ومسلم وابن حبان وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «كتاب الله هو حبل الله».

«إنى قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: كتاب الله وسنة

وعلى الرغم من هذا الأمر فإن طوائف من المسلمين أبت إلا أن تفعل فعل اليهود والنصارى من قبل فتخرج على الجماعة وتشق عصا الطاعة، وهم الذين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وحذرنا منهم وأمرنا بمخالفتهم كما في حديث معاوية رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة». (") وكما في وصيته صلى الله عليه وسلم التي رواها العرباض بن سارية رضى الله عنه: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، غضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»(").

<sup>(</sup>۱) قال المنذرى في الترغيب والترهيب ١/٤٤ (ط. القاهرة، ١٩٣٣/١٣٥٢) : رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) الحديث في سنن أبي داود ٤/ ٢٧٦. وهو مروى مع اختلاف في اللفظ عن أبي هريرة وعن عبدالله بن عمسرو رضى الله عنهم في صحيح الترمذي. قال ابن العربي في شرحه (۹/ ۱۰۸): الأول صحيح حسن والشاني مفسر غريب. وهو مروى عن أبي هريرة في المسند ٢/ ٣٣٢، وفيه عن أنس بن مالك ٣/ ١٢٠، ١٥٥، وعن معاوية ٤/ ١٠٢، وهو مروى كذلك في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة وعوف بن مالك ٢/ ١٣٢١ ـ ١٣٢٢ (ط. فؤاد عدالياقي، ١٣٢٧/ ١٩٥٣).

<sup>(</sup>٣) رواه المنذري في الترغيب والترهيب ١/١٤ ـ ٤٣، وقال : رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وقال البرمدي حديث حسن صحيح.

وإذا بحثنا أسباب الخلاف بيننا ـ معشر أهل السنة والجماعة ـ وبين الشيعة، وجدنًا أننا بعظم علياً رصى الله عنه ونحب أهل البيت ونقول إن علياً من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين المهديين، ونحن إلى جانب ذلك نحب كل صحابة رسول الله ونترضى عليهم ونلتمس العدر للمخطىء منهم أما الشيعة فهم يرفعون علياً والأثمة إلى مرتبة أعلى من مرتبة الأنبياء فيقولون بعصمتهم ويغلون فيهم غلوا شديدا، وإليك ما ينقله دونالدس Donaldson عن أحد أثمتهم وهو المجلسي في كتابه «حياة القلوب» حيث يقول: «وتدل بعض الأخبار المتيسرة التي سنذكرها فيها بعد إن شاء الله أن مرتبة الإمامة أعلى حتى من مرتبة النبوة فإن الله تعالى بعد أن أعطى النبوة لإسراهيم خاطبه بقوله : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكُ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ [سورة البقرة : ١٢٤] (١). ثم ينقل المجلسي عن : «ابن بابويه (الصدوق) في «المجالس» وفي «إكمال الدين» أن الإمام رين العابدين (ع) كان يقول: نحن أئمة المسلمين وحجج الله على سادات المؤمنين وقادته الغر المحجلين وموالي المؤمنين وسادتهم، ونحن أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السياء، ونحن اللذين بنا تمسك السياء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا تمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمة وتخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منا لساخت الأرض بأهلها، ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، (١) انظر الترجمة العربية لكتاب عقيدة الشيعة لدونالدس حيث ينقل نص كلام المجلسي الذي أوردنياه هنا، ص ٣٠٤\_ ٣٠٠، ط لخانجي. القاهرة ١٣٦٥/ ١٩٤٦. وهذا الكلام منقول عن حياة القلوب للمجلسي جـ ٣، ص ١ - ٢٣.

ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله، ولولا ذلك لم يعبد الله»(''. ويتصل بالكلام عن الأئمة عند الشيعة الإمامية كلامهم عن المهدى وهو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري، وهم يروون عنه أعجب الأساطير فيزعمون أنه عندما ولدكان ساجداً لوجهه رافعاً سبابتيه للشهادة ثم عطس وقال: «الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله، زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة، لو أذن لنا في الكلام لزال الشك». ويزعم الإمامية أيضاً أنه بعد أن ولد المهدى كلم أباه الحسن العسكرى بلسان عربى فصيح وشهد الشهادتين وصلى على الأئمة، ثم هبطت طيور من السماء وخفقت بأجنحتها عند رأسه، فنادي الإمام العسكرى واحداً منها ودفع إليه المولود وقال: حذوه وأرضعوه وردوه إلينا كل أربعين يوماً، فأخذه الطائر وصعد به إلى السماء. ثم أمر الإمام باقي الطيور بمثل ذلك فطاروا وراءه، وقال: استودعتك الذي استودعت أم موسى. وقالت حليمة \_ عمة الطفل ـ إنها ذهبت بعد مرور أربعين يوماً لزيارة ابن أخيها فإذا بالصبى يمشى بين يديه، فتعجبت وسألت أخاها فقال لها بأن الصبي من الأئمة كلما أتى عليه شهر كان كمن أتت عليه سنة، وأنه يتكلم في بطن أمه ويقرأ القرآن ويعبد ربه عز وجل وتعلمه الملائكة وتنزل عليه صباحاً ومساءاً (١)

<sup>(</sup>١) عقيدة الشيعة، ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) عقيدة الشيعة (الترجمة العربية)، ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥. وينقل دونالدسن هذه الأخبار عن : بحار الأنوار للمجلسي، جـ ١٣، ص ٢ ـ ٤ (الترجمة الفارسية)؛ حق اليقين للمجلسي أيضاً، ص ١٤٦؛ كمال الدين لابن بابويه القمى، ص ٢٤٠؛ كتاب إثبات الوصية للمسعودي، ص ١٩٥٠ ـ ٢٠٠.

وهذا هو ثواب زيارة قبر علي عند الإمامية: روى عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: «من زار أمير المؤمنين عارفا بحقه غير متجبر ولا متكبر كتب الله له أجر مائة ألف شهيد وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر».

وأتى رجل الإمام الصادق وأخبره أنه لم يزر أمير المؤمنين فقال له: «بئس ما صنعت لولا أنك من شيعتا ما نظرت إليك ، ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون»(١).

ومن أصول الشيعة الهامة القول بالتقية ومعناها أن يظهر الشيعى إذا اجتمع بمخالفيه غير ما يبطن، وأن يتظاهر بموافقتهم حتى يتمكن من كتمان أمره عنهم واتقاء شرهم. وقد أصبحت التقية عند الشيعة صفة مميزة لهم وخلقا من أخلاقهم ووسيلة لتفسير كل أحداث التاريخ، فسكوت على على أبى بكر وعمر وعثمان كان تقية، وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية كان تقية، وبعض أئمة الشيعة إنما يختفون ويتسترون تقية. وقد روى الكليني عن أبى عبدالله أنه قال: تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين. وينسب الشيعة إلى بعض أئمة أهل البيت أنه والمسح على الخفين. وينسب الشيعة إلى بعض أثمة أهل البيت أنه قال: من صلى وراء سنى تقية فكأنما صلى وراء نبي ".

ويصف جولد تسيهر التقية فيقول: «من اليسير أن نتصور أي مدرسة

<sup>(</sup>١) عقيدة الشيعة، ص ٧٩ نقلا عن تحفة الزائرين للمجلسي، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد أمين: ضحى الإسلام ٢٤٧/٣ - ٢٤٨ (ط. القاهرة، ١٣٦٨/ ١٩٤٩).

للمخاتلة والغدر تنطوى عليها تعاليم مبدأ التقية الذي أصبح ركنا من أركان المذهب الشيعي»(١).

والتقية فوق ذلك تمثل النظام السرى الذى التجأ إليه الشيعة في حربهم لخصومهم «فإذا أراد إمام الخروج والثورة على الخليفة وضع لذلك نظاماً وتدابير وأعلم أصحابه بذلك فتكتموه وأظهروا الطاعة حتى تتم الخطط المرسومة»("). وفي مثل هذه الأنظمة السرية يكون المجال واسعاً لكل مدع محتال إذ يستطيع عن طريقها أن يبتدع ما شاء له هواه من الأراء والمذاهب ثم ينسبها إلى الإمام المختفى حتى تشيع وتنتشر ويؤمن بها العوام، وهي محض اختلاق وكذب.

ومن الأمور التي يؤمن بها الشيعة الإمامية الاعتقاد بالرجعة، فهم يزعمون أنه في اليوم الذي سيظهر فيه المهدى سيرجع إلى الدنيا كل من أخلص في الإيمان وكل من أمعن في الكفر. والقصد من هذه الرجعة كما قال المجلسي أن ينتقم المهدى من أعدائه الذين يشاهدون من ظهور كلمة الحق وعلو كلمة أهل البيت ما أنكروه عليهم. وسيرجع مثلا الحسين بن على ومن استشهد معه كما سيرجع يزيد بن معاوية وأنصاره فينتقم منهم الحسين وجيشه انتقاما سريعاً وسيرجع على رضى الله عنه ومعه عصا موسى وخاتم سليمان فيلتقي بأصحابه قرب الكوفة ثم يذهب معهم لقتال الشيطان وجميع أتباعه الذين تمكن من إغوائهم، ويستمر معهم لقتال بين الجيشين حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم على رأس

<sup>(</sup>١) العقيدة والشريعة في الإسلام، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٢) صحى الإسلام ٣/ ٧٤٧

الملائكة فيقتل الشيطان ويفنى جيشه ('). ويقول الشريف المرتضى: إن أبا بكر وعمر يصلبان على شجرة في زمن المهدى (').

والشيعة الإمامية يجيزون سب أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتقربون إلى الله بلعنهم، وينصون على ضرورة تكفير خيرة الصحابة مثل أبي بكر وعمر وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم - رضى الله عنهم أجمعين. على أن الإمامية يتفاوتون في التصريح برأيهم أو التلميح به، فمحمد مهدى الكاظمي القزويني في كتاب «منهاج الشريعة في الرد على ابن تيمية ، وهو الكتاب الذي ألفه رداً على كتاب «منهاج السنة»يبدأ بالنص على تجويز سب الشيخين - رضى الله عنها - فيقول إن من يسبها معلور لكونهما قد تآمرا على العترة وتقدما عليهم فضلا عن وجود حبر: «ستة لعنتهم» وخبر «ليس يضل بعدى عنها غير الهالك». ثم يقول: «فهذه بعض أدلة الساب، وهي أدلة ثابتة الصحة عند من تابعهما، وليس لها معارض، بل لها ما يعضدها مما صدر منها من المخالفات للشريعة، والمشاقات لله ورسوله، حسبها يأتي البيان، فمن فسَّق من سبهم فهو على خطر عظيم لدخوله في خبر: وقاض قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، لعلم المفسّق بأنهم مستحقون للسب بالسنن المشار إليها»("). على أنه ما يلبث أن يصرح بكفر أهل الجمل وصفين لمحاربتهم إمام زمانهم ويستدل على ذلك بخبر: «وانصر من نصره واخذل من خذله» ففيه «دليل على نفاق (١) انظر: عقيدة الشيعة، ص ٢٣٨ - ٢٤٠ (نقلا عن حق اليقين، ص ١٦٠؛ بحار الأنوار (الترجة الفارسية). جـ ١٣ ، ص ٣٣٥ ، ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) ضحى الإسلام ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) منهاج الشريعة في الرد على ابن تيمية، ص ٥٠ - ١٥.

حتى من لم يحارب معه ولم يحاربه، فإن من حذله الله ليس بمسلم، فعلم مخالفتهم وتركهم لهذه السنن جميعا في حكمهم بأن من حارب عليا مسلم»(1).

ويذكر الأستاذ أحمد أمين أن الإمامية: «يروون عن الصادق: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة ليست له، ومن جحد إماما من عند الله، ومن زعم أن أبا بكر وعمر لهما نصيب في الإسلام». ثم يقول أحمد أمين: «وأكثروا من لعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة وغيرهم، وبالغوا في ذلك حتى جعلوا لعنهم قربة إلى الله، ولهم أدعية مأثورة في لعن هؤلاء وأمثالهم»".

ويفسر الشريف المرتضى الآية الكريمة: ﴿ قُل لَلْمُ خَلَّفِينَ مِنَ الْاعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أُولِى بأس شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تَطَيعُوا يُوتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْل يُعَذَّبُكُمْ عَذَاباً لَيْعِمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَّوا كَمَا تَولَيْتُمْ مِّن قَبْل يُعَذَّبُكُمْ عَذَاباً لَيماً ﴾ [سورة الفتح: ١٦] فيقول: «فأما الوجه الذي نسلم فيه أن الداعي لهؤلاء المخلفين هو غير النبي عليه السلام فبين أيضا، لأنه لا يمتنع أن يعنى بهذا الداعي أمير المؤمنين عليه السلام لأنه قد قاتل بعده أهل الجمل وصفين وأهل النهروان، وبشره النبي عليه السلام بأنه يقاتلهم، وقد كانوا أولى بأس شديد بلا شبهة. وليس لهم أن يقولوا إن ذلك لا يمكن حمله على من قاتله عليه السلام من حيث قال: ﴿ تُقَاتِلُونَهُمُ اللهُ وَلَيْ الْكُفْر. الكَفر. الكَفر على الإسلام ولم يكونوا على الكفر.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٥٢ - ٥٣.

<sup>(</sup>٢) ضحى الإسلام ٣/ ٢٥٠، ويشير المؤلف إلى رجوعه إلى كتاب «الكافي» للكليني ٣٩١/٣.

وذلك أن أول ما فيه أنهم غير مسلمين عند جميع من خالفنا من المعتزلة لأن عندهم أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا مسلم لأن الإيمان والإسلام عندهم شيء واحد. وأما مذهبنا في محاربي أمير المؤمنين عليه السلام فمعروف لأنهم عندنا كفار بحربه لوجوه نذكر منها طرفاً هاهنا ولاستقصائها موضع آخر»(۱).

وأبوبكر وعمر كفرا عند الشريف المرتضى لأنهما خالفا نص النبى صلى الله عليه وسلم على خلافة على وإذا قال أهل السنة: كيف يعظم النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع علمه بكفره؟ يرد الشريف المرتضى بقوله: إن الأخبار التى وردت فى ذلك غير صحيحة، ثم يقول: «وما فى تعظيمه ومدحه لو ثبت فما يدل على صلاحه للإمامة، أو كل معظم ممدوح يصلح لها؟ وهذا مما لا يقولونه ولا يقوله أحد. فإن قالوا: نفينا بتعظيمه ومدحه كونه كافراً ليثبت به إيمانه، قيل لهم: إنما يمنع

تعظیمه ومدحه إیاه من كونه مظهراً للكفر ولا یمنع من كونه مبطناً له، إذ كان لا یعلم باطنه، فمن أین أن المدح والتعظیم یدلان علی الإیمان الباطن؟ فإن قالوا: كیف تسلمون أن النبی علیه السلام كان یعظمه علی الظاهر، وعندكم أنه علیه السلام كان یعلم أنه سیدفع النص، وذلك عندكم كفر وردة، والكفر الذی یوافی به صاحبه علی مذاهبكم لا یجوز أن یتقدمه إیمان، فكیف یجوز علی هذا أن یعظمه النبی علیه السلام وهو

<sup>(</sup>۱) كتاب الشافى فى الإمامة لعلى بن الحسين بن موسى المعروف بالشريف المرتضى (م. سنة ١٣٦٦هـ)، ص ٥٠٥، ط. ١٣٠١.

يعلم من باطنه ما يقتضى خلاف التعظيم؟ قيل لهم: ليس يمتنع أن يكون النبى عليه السلام غير عالم بأنه سيدفع النص، لأن هذا لا طريق له إلا بإعلام الله تعالى له، وفي الجائز ألا يعلم ذلك»(١).

ولا عجب بعد ذلك كله أن نقبل ما يرويه لنا شاه عبدالعزيز الدهلوى من أن الإمامية يجعلون اليوم الذى قتل فيه أبو لؤلؤة المجوسى (ويسمونه بابا شجاع الدين) عمر بن الخطاب رضى الله عنه من أيام أعيادهم ويسمونه يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل. الخ(1).

فكيف نتحد ـ معشر أهل السنة ـ مع من يكفّر الصدّيق والفاروق وأم المؤمنين وأحب نسائه إليه وطلحة والزبير وغيرهم من أجلة الصحابة ـ رضى الله عنهم أجمعين ـ وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن سبهم؟ فعن أبى سعيد الخدرى قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: «لا تسبّوا أصحابى فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». (7)

وكيف تتم الوحدة مع من يغلون في دينهم وأثمتهم غلوا شديداً ويحرفون الكلم عن مواضعه ويحدثون في شريعة الله ما لم يأذن به الله؟ إن مناقشة الشيعة ونقد أصولهم وآرائهم نقداً علمياً هو الكفيل بتصحيح الأوهام وتقويم الانحرافات ورد الصف إلى الالتئام والاجتماع، وإذا كان الخلاف يراد به البحث عن الحقيقة والتماس الصواب بدون

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٤٠٧.

 <sup>(</sup>۲) مختصر التحفة الاثنى عشرية، اختصار السيد محمود شكرى الألوسى، نشر وتحقيق أستاذنا
 السيد محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٧٣.

 <sup>(</sup>٣) الحديث في : البخاري ٥/٨؛ مسلم ٧/ ١٨٨؛ سنن أبي داود ٤/ ٢٩٧.

عصبية أو حقد، فهو ولا شك أفضل من كل وحدة زائفة تخفى وراءها ضغينة وعداوة وتظاهرا بما لا تنطوى عليه القلوب.

## تحقيق الكتاب

### نسخ الكتاب:

# ١ ـ النسخة المطبوعة ببولاق (ب)

طبع كتاب «منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية» بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣٢١ وانتهى طبعه ـ كما ذكر في آخره ـ في أواخر ذى القعدة سنة ١٣٢٢، وطبع على هامشه كتاب «موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول». وقد نقل المصحح ما كتب بآخر نسخة «منهاج السنة» وهو ما يلي: «تم الكتاب المسمى بمنهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، لعلّمة عصره، فهَّامة الأنام، أحمد بن تيمية شيخ الإسلام، تغمده الله بالرحمة والغفران، وأسكنه أعلى فراديس الجنان، برسم سيدنا ومولانا قبلة قلوب العلماء أين خيَّموا، ومعتقد أفئدة الرؤساء أين يمموا، كوكب الفضل الذي لاح في سماء الكمال، ومعدن الفخر الذي حاز الجمال والجلال، ذي الأخلاق السنية، والأفعال السديدة المرضية، والأقوال المحررة، والأنفاس المطهرة، والفضائل المشهورة، والأسرار المعمورة، ناصر السنة السنية، على ألعن فرقة فلسفية، ومشيد تخوت العدل بالديار الحجازية، وانتشر فضل هذا الحبر بالأقطار اليوسفية، أعنى به من لم يسمح الزمان له بنظير، وكل كامل وفاضل إلى كماله وفضله يشير، عين أعيان العلماء الأعلام، وزبدة أهل الفضل والاحتشام، مفتى مكة وخطيبها، وإمامها وأديبها، لم لا وقد أيد الله به السنة وشد أزرها، وشيد أركانها وأعلى قدرها، ألا وهو المحفوظ بعناية المولى القادر، سيدنا ومولانا الشيخ عبدالقادر"، فتح الله له أبواب المآرب فتحا، وشرح صدره بأنوار المواهب شرحاً، ما تلاطمت في الأبحر الأمواج، وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج، لازالت آيات السعادة تُتلى على سمعه من صحف البشائر، ونفائس الكمالات تجرى على ذاته في أسعد طالع وأيمن طائر.

صديقك لا يشنى عليك بطائل فماذا ترى فيك العدو يقول

فأسأل من هو الذي إذا سئل أجاب، أن يكلاً بعين عنايته ذلك الجناب، ويطاول بعمره الأبد، ويحرسه بسر ﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدْ ﴾. ولقد أحسن من قال، وصدق في المقال:

لله في الأرض أجناد مجندة أرواحها بيننا بالصدق تعترف فما تعارف منها فهو مختلف وما تناكر منها فهو مختلف ولقد أنشدني العلامة المزبور، من اسمه في النثر مذكور، أعنى به من الصديق جد أبيه، فالله تعالى يقر بطلعته البهية كل نبيه، أبياتاً يمدح بها المصنف شيخ الإسلام، أحسن الله لنا وله الختام. وها هي هذه الأبيات، جعل الله ناظمها من سعداء الدارين في الحياة والممات:

<sup>(</sup>۱) اسم المفتى الكامل عبدالقادر بن صديق، وقد توفى سنة ١١٣٨، كما فى «خلاصة الكلام» للسيد دحلان، ص ١٥٩، الطبعة الأولى. وكذلك فى تاريخ أحمد السباعى (أفادني بذلك الأستاذ عبدالعزيز بن مانع رحمه الله).

لله در شهاب الدين أحمد من دعى ابن تيمية ذى الفطنة اللسن فقد أتسى بالدى لا يستطاع له دفع بتحريره المنهج الحسن وأضحت السنة الغراء تزهر من أنوار منهاجه فى واضح السنن فالله يوسعه برأ ويشكر ما أبدى لنا معشر القرآن والسنن وكان تمام الكتاب المبارك، فى يوم الخميس سلخ شعبان المبارك، من شهور سنة ١١٢٧ من الهجرة النبوية. والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم»(۱).

ومن هذا النص يتضح لنا أن النسخة التي طبع عنها الكتاب تم نسخها في شعبان سنة ١١٢٧، ولم يذكر الناسخ اسمه. ولكنه ذكر أنه نسخها للشيخ عبدالقادر «مفتى مكة وخطيبها، وإمامها وأديبها». ونلاحظ أن الكتاب يسميه ناسخه «منهاج الاعتدال، في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال».

وذكر طه بن محمود قطرية رئيس التصحيح بالمطبعة الكبرى الأميرية في آخر الكتاب أن نسخ الكتابين - المنهاج والموافقة بهامشه - كانت نادرة وأنه بذل في تصحيح كليهما المجهود «على ما في نسخة الأصل من التحريف والسقم، والتصحيف وطغيان القلم، وما جاء بها من الزيادة والنقصان، والبياض الذي ترك في الأصل فذهب بحسن البيان، وليس بيدنا ثانية تساعدنا عليها، ويكون رجوعنا إذا أشكل أمر الأولى إليها... الخ»(1).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة، ط. بولاق، جـ ٤، ص ٢٩٨ ـ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة ٤/ ٣٠٠.

على أننا نلاحظ أن إشارات المصحح في الجزئين الأول والثاني تتكلم عن نسخة واحدة فقط. أما في الجزء الثالث فيتكلم المصحح في مواضع كثيرة (() عن عدة نسخ وإن كان لم يحدد عددها ولم يصفها، حتى نصل إلى ص ٢٠٧ حيث يقول في الحاشية: «من هنا إلى آخر الكتاب انفردت بيدنا نسخة كثيرة التحريف والسقط والله المستعان فليعلم، كتبه مصححه». وفي الصفحات التالية لا نجد إشارات إلى أكثر من نسخة بل يشكو المصحح من السقم والتحريف والنقص الذي في الأصل أو في النسخة التي بيده ((). وتستمر الإشارة إلى نسخة واحدة في الجزء الرابع كله.

على أنه في القسم الذي يشير فيه المصحح إلى النسخ الأخرى التي رجع إليها مع النسخة الأصلية (من أول الجزء الثالث إلى ص ٢٠٧) نجد في كثير من الصفحات إشارة إلى «الأصل» فقط بدون ذكر اختلاف النسخ "، وأغلب الظن أن «الأصل» هنا لا يعنى جميع النسخ بل يدل على أن المصحح كان يرجع دائماً إلى نسخة واحدة ويرجع في بعض الحالات إلى النسخ الأخرى أو النسخة الثانية \_ على الأقل \_ ليصحح بعض ما يغمض عليه فهمه من عبارات.

ونسخة بولاق تعد بصفة عامة من أصح النسخ فإن الأخطاء فيها قليلة، وقد بذل المصحح جهدا واضحاً في إخراجها خالية من الأحطاء

<sup>(</sup>١) انظر مثلا صفحات: ١٢، ١٩، ٣٩، ٨٤، ٨٦، ١١١، ١٢٩، ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا صفحات : ٢٠٨، ٢٣٨، ٣٤٣، ٥٤٧، ٢٤٦، ٩٤٩، ٢٥٨.

بقدر المستطاع، ولذلك جعلناها النسخة «الأم» كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله .

### ٢ \_ نسخة نور عثمانية (ن)

هذه النسخة الخطية توجد في مكتبة نور عثمانية باستانبول، وقد جاءت الإشارة اليها في فهرست المكتبة (۱) في ص ١٢٠ تحت رقم ٢١٣٨ وكتب عنها مايلي: الرد على الروافض، جلد ١، لسان عرب، خط عرب، المؤلف أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام.

على أننى رجعت إلى المصورة المأخوذة عن النسخة الأصلية، وهى موجودة فى معهد إحياء المخطوطات العربية بالجامعة العربية بالقاهرة، وقد ذكرت فى فهرس المخطوطات المصورة (الجزء الأول بتحقيق الأستاذ فؤاد سيد، القاهرة، ١٩٥٤) تحت رقم ١٠٠ توحيد، وسميت فيه (١) بكتاب «الرد على الرافضة» ووصف بأنه: من تأليف ابن تيمية يرد فيه على كتاب «منهج الكرامة فى معرفة الإمامة» نسخة كتبت سنة ١٠٠٧ بخط نسخ حسن، كتبها محمد بن عبدالرحمن السمان. وذكر الفهرس بأن النسخة تقع فى ٣٩٣ ورقة ومقاس صفحاتها ٢٣ × ٢٥ سم.

وفى أعلى الصفحة الأولى (المصورة) كتب ما يلى: كتاب الرد على الروافض لابن تيمية، وإلى اليسار من هذا العنوان كتب: ٣٩ ن، وإلى أسفل من جهة اليسار كتب: ٣٩٣ و (أى ورقة)، وفى أسفل الصفحة قرب النهاية كتب هذا الرقم ٢٢٦٩ وعليه شطب أو بقعة حبر.

Nuru Osmaniye Delteri Külüphane'i Nuru Osmaniye (1)

<sup>(</sup>٢) ص ١٢٥.

وفي أعلى الصفحة التالية كتب مايلي:

لا إلىه إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليها ويوجد أسفل هذه الكتابة إطار مزخرف زخرفة جميلة (وملون على الأغلب)، وفي الجزء الأعلى من الإطار كتب عنوان الكتاب كما يلى: كتاب الردعلى الرافضي، وتحت ذلك كتب رقم مكتبة نور عثمانية كتاب بخط كبير وتحت الرقم يوجد خاتم كبير في أعلاه: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم كتب اسم صاحب الخاتم وهو: عثمان مصطفى خان.

وتحت الخاتم كتب مايلى: وقف سلطان المسلمين حجة الحق على الخلق بالبرهان اليقين، السلطان ابن السلطان، السلطان أبو العباس عثمان خان ابن السلطان مصطفى خان صان الله عز وجل جوهر ذاته عن الأعراض والعلل، وأنا الداعى الحاج إبراهيم حنيف المفتش بأوقاف الحرمين المحرمين، غفر له.

وتحت هذه السطور يوجد خاتم صغير كتب في أعلاه: الله لطيف، وتحت ذلك اسم صاحب الخاتم وهو: إبراهيم حنيف. وفي آخر الصفحة يوجد إطار كتب فيه: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وتحت الإطار كتبت كلمة واحدة: قيدته.

وتبدأ الصفحة الثالثة بإطار مزخرف في داخله: بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن ألم يبدأ الكتاب بالعبارة الأتية: قال الشيخ الإمام العد . . . . . . عصره، وفريد دهره، أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية

الحراني رضى الله عند وتغمد . . . . . جنته آمين . الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين . . . الخ .

وسطور هذه الصفحة ٣٧ سطراً في حين أن سطور جميع الصفحات التالية هي ٣٩ سطراً، ونلاحظ وجود بياض في منتصف الصفحة الثالثة والثلاث صفحات التي تليها، وفي الأربع صفحات التي تلي ذلك توجد بعض كلمات مطموسة في الوسط، ثم نجد سطور الصفحات التالية واضحة جلية.

وخط النسخة ـ كما ذكر فهرس الجامعة ـ خط نسخ حسن، وهو خط حديث منقوط دقيق، وتوجد في السطر الواحد حوالي ١٨ كلمة في المتوسط، وكل الصفحات محاطة بإطار مكون من ثلاثة خطوط، وتوجد في هوامش الكثير من الصفحات كلمات ساقطة من الأصل مكتوبة داخل خطوط منتظمة، مما يدل على أن الكتاب كتب على مهل وبغاية العناية والدقة

والصفحة الأخيرة من الكتاب تبدأ بستة أسطر تنتهى بالكلمات التالية: وكان الصديق رضى الله عنه يقول: ارقبوا محمداً في آل بيته. رواه عنه البخارى. وقال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى من أن أصل من قرابتي.

وكتب تحت ذلك داخل إطار ما يلى: تم الكتاب بمن الله وكرمه، وإعانته وجزيل نعمه، نهار الجمعة المعظم حادى وعشرين شهر جمادى الأولى، أحد عشر شهور عام خمس بعد الألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وذلك بخط العبد الفقير، المعترف

بالذنب والتقصير، الراجى عفو ربه المنان، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين.

ويوجد بعد ذلك بياض يبدأ من منتصف الصفحة إلى قرب نهايتها حيث يوجد إطار مزخرف كتب فيه بخط كبير ما يلى: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

## ٣ ـ نسخة عاشر أفندى (ع)

هذه نسخة ورد ذكرها في فهرس كتبخانة عاشر أفندى المطبوع باستانبول سنة ١٣٠٦ في ص ٣٦ تحت رقم ٥٥٥ وكت عنه ما يلى: كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على كلام الشيعة القدرية، مجلد ١، عربى، تعليق شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية، سنة ٧٧٧.

وقد تمكنت من الحصول على صورة من هذه النسخة، وهي نسخة ناقصة عدد أوراقها ٢٠٦ ورقة، ومسطرتها ٢١ سطراً، وفي كل سطر حوالي ١٢ كلمة، وهي بخط نسخ واضح ومنقوط.

والمخطوط عبارة عن الجزء الثانى من كتاب «منهاج السنة» ولكن ترتيب هذه النسخة يختلف عن ترتيب النسخة المطبوعة ونسخة نور عثمانية إذ أن هذا الجزء يقابل أوله ص ٢٠٨ من الجزء الأول من النسخة المطبوعة ويقابل آخره ص ٧٥ من الجزء الثانى.

وفي أعلى الصفحة الأولى على اليمين كتب عنوان الكتاب كما يلى: «منهاج السنة النبوية في رد كلام الشيع القدرية لشيخ الاسلام ابن

Delteri Kitaphane'i Asir Efendi, 1306. (1)

تيمية». وفي مقابل ذلك في النصف الآخر من الصفحة كتب ما يلي: هذا شرح للكتاب الذي ألفه ابن مطهر الحلى الرافضي وهو تلميذ. . . . المشتهر بالنصير الطوسي، وهذا الكتاب يذكر فيه مذهب الروافض وعقائدهم الباطلة، ويحتج فيه على صحة مذهبهم الباطل وعلى فساد مذهب مخالفيهم من أهل الحق وغيرهم، فشرح هذا الكتاب شرحاً يبين فيه فساد مذهب مؤلفه على وجه التفصيل - بحيث لم يبق لأحد شك في فساد مذهب الروافص وبطلانه ـ الإمام عَلَم المعقول والمنقول، العلامة المشتهر في المشارق والمغارب، تقى الدين بن تيمية، شكر الله سعيه. وقد طعن في عقيدته بعض المتأخرين القاصرين في آثار رسول الله المتوغلين في الفلسفة بأنه من المجسّمة، مثل العلاء البخاري(١) والدُّوَّاني (١) وغيرهما، وحاشاه عن ذلك. وقد استحسن طريقته عامة المتأخرين من حفّاظ الحديث مثل المزِّي (") والدمياطي (1) والذهبي (٥) (١) هو علاء الدين محمد بن محمد بن محمد البخاري، من كبار فقهاء الحنفية، ولد سنة ٧٧٩،

١) هو علاء الدين محمد بن محمد بن محمد البخارى، من كبار فقهاء الحنفية، ولد سنة ٧٧٩،
 وتوفى سنة ٨٤١. ترجمته فى : الأعلام ٢٧٦/٧؛ شذرات الذهب ٢٤١/٧ - ٢٤٢.

<sup>(</sup>۲) هو جلال الدين محمد بن مسعد الصديقى الدوانى من متأخرى المشتغلين بعلم الكلام والفلسفة، ولد سنة ۸۳۰ وتوفى سنة ۹۱۸. ترجمته فى : الأعلام ۲/۷۰۷؛ شذرات الذهب ١٨٠/٨ (وفيه أنه توفى سنة ۹۲۸).

 <sup>(</sup>٣) جمال الدين يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف المزى الحافظ. ولد سنة ١٥٤ وتوفى سنة ٧٤٢.
 ترجمته في : الأعلام للزركلي ٣١٣/٩؛ الدرر الكامنة ٤٧٧٤ ـ ٤٦١.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي، الحافظ، من علماء الشافعية. ولد بدمياط سنة ٦١٣ وتوفى بالقاهرة سنة ٧٠٥. ترجمته في فوات الوفيات ٣٧/٢ ـ ٣٩؛ شذرات الذهب ١٢/٦ ـ ١٢/١ الأعلام للزركل ٣١٨/٤.

<sup>(</sup>٥) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايباز الذهبي، الحافظ المؤرخ. ولد سنة ١٧٣ وتوفى سنة ٧٤٨. ترجمته في فوات الوفيات ٢/ ٣٧٠ ـ ٣٧٢؛ شذرات الذهب ١٥٣/٦ ـ ١٥٧؛ الأعلام للزركلي ٢/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣.

وابن كثير" وخاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني" والسيوطي" وغيرهم، وجزاهم وأثنوا عليه خيرا، وذبوا ونافحوا عنه، شكرا لله تعالى مساعيهم، وجزاهم الله تعالى عنا بأحسن الجزاء».

وبنفس الخط كتب في وسط الصفحة: «سعد بمطالعته المحتاج إلى عفوه تعالى ومغفرته عبدالله بن عثمان المعروف بمستجى زاده، جعل الله التقى والعفاف زاده. وقد كان مؤلفه رحمه الله تقى الدين بن تيمية صاحب إحاطة وإطلاع عظيم على مقالات الفرق الإسلامية وكلماتهم، وأورد في هذا الشرح فرائد متعلقة بعلم الكلام، قلما يوجد أمثالها في الكتب المشهورة في الكلام، لأنه ظفر بكتب القدماء من الفرق الإسلامية التي لم تشتهر، بل ولم توجد تلك الكتب في ديارنا ديار الروم، وأنه رحمه الله تعالى متضلع في آثار رسول الله وآثار الصحابة والتابعين وأقوال المجتهدين، ففي هذا الشرح من الفوائد والعوائد ما لا يوجد في غيرها من الكتب، شكر الله تعالى مساعيه. إلا أنه رحمه الله تعالى ليس غيرها من الكتب، شكر الله تعالى مساعيه. إلا أنه رحمه الله تعالى ليس في قواعد الفلسفة وأصولها، وأظن أنه أخذها من بطون

<sup>(</sup>۱) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، الحافظ المفسر الفقيه المؤرخ. ولد سنة ۷۰۱ وتوفي سنة ۷۷۰ . ولا سنة ۷۷۱ . ۷۷۲ . ۲۳۲ الدرر الكامنة ۲۳۷۱ ـ ۳۷۳ الأعلام للزركلي ۱/ ۳۱۷ ـ ۳۱۸ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني، الحافظ المؤرخ شيخ الإسلام، ولد سنة ٧٧٣ وتوفى سنة ٨٥٢ . ١٥٠ الأعلام للزركلي وتوفى سنة ٨٥٢ . ١٧٤ . ١٧٣/١ .

<sup>(</sup>٣) جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، الحافظ المؤرخ، ولد سنة ١٨٩ وتوفى سنة ١٩١١. ترجمته في : شذرات الذهب ١١/٥ ـ ٥٥؛ الضوء اللامع ٤/٥٠ ـ ٧٠٠ الأعلام للزركلي ٤/ ٧١ ـ ٧٣.

الدفاتر لامن أفواه الرجال، فلذا وقع له رحمه الله تعالى فى المسائل المتعلقة بقواعد الفلسفة أوهام وأغلاط، وكذا وقع له رحمه الله تعالى فى بعض المواضع أوهام متعلقة بالمقالات الكلامية، نبهت على بعض من ذلك فى هامش الكتاب، ومع ذلك كله إنه مشحون بالفوائد والعوائد والعجائب والبدائع التى خلال عن ذكرها الكتب الكلامية المشهورة (١) فى ديارنا، وقد وشحت بعض المواضع بالمطالب والمواقف والمقاصد.

وتحت عنوان الكتاب في يمين الصفحة يوجد خاتم الوقفية وفيه ما يلي:

حسبي الله

بسم الله الرحمن الرحيم

وقف هذا الكتاب مصطفى رئيس الكتاب السابق، لوجه الله الخالق، وتسلمه للمتولى وحكم بصحته حاكم الشرع الشريف، وشرط الاستفادة منه لأولاده قيمٌ قيم، وبعدهم يعمل به كما في الوقفية إلى قيام الساعة، وأخزى الله من اشتراه وباعه، سنة ١١٥٤.

وإلى أسفل هذا الخاتم وعلى يساره كتبت عبارة التملك التالية: انتقل إلى ملك كاتبه من ورثة جده، وكتبه محمد القصبي الشافعي.

وتحت الخاتم كتب رقم مكتبة عاشر افندى بالأعداد العربية ٥٥٩ وإلى يساره رقم آخر ٢١.

وفي السبع صفحات التالية كتب الناسخ ما سماه «فهرست قول

<sup>(</sup>١) في الأصل : خلى.

<sup>(</sup>٢) كلمة : المشهورة، غير واضحة، وكذا رجحت أن تكون.

الرافضي» وأورد فيه نص أقوال ابن المطهر الواردة في قسم من كتابه، على أن هذا الفهرس وإن كان آخره يقابل آخر الأقوال المردود عليها في هذه النسخة الخطية، إلا أن الفهرس ناقص من أوله.

والفهرس يبدأ كما يلى: بسم الله الرحمن الرحيم، فهرست أقوال الرافضي.

الفصل الأول قال الرافضي: أما باقي المسلمين فقد ذهبوا كل مذهب فقال بعضهم وهم جماعة الأشاعرة. . الخ .

وهذا الكلام ذكر في نسخة (ع) هذه في ص ٥٩، وهو يقابل ما يوجد في ص ٢٣٣ من الجزء الأول من طبعة بولاق (نسخة ب)، في حين أن المخطوط تبدأ الصفحة الأولى منه بعد الفهرس (وهي ص ٥) كما يلى: بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر.

قال: واختلفت الروافض في إرادة الله سبحانه وهم أربع فرق فالفرقة الأولى منهم. . الخ.

وهذا الكلام يقابل ص ٢٠٨ من الجزء الأول من طبعة بولاق، وتستمر النسخة الخطية مع الجزء الأول من نسخة بولاق فنجد ص 35 تقابل ص ٢٢١، ص 626 تقابل ص ٢٢٨ وهكذا إلى أن نصل إلى ص 69 ٦٩ وهي تقابل ص ٢٣٣ كما ذكرنا. ثم يستمر الكلام في النسخة الخطية فنجد أن ص 127 منه تقابل ص ٢٧٦ وهي آخر صفحات الجزء الأول من طبعة بولاق. ولكن نسخة (ع) تستمر حتى ص 205، وهي تقابل ص ٧٥ من الجزء الثاني من طبعة بولاق، وآخر كلماتها الآية القرآنية ﴿وَاللّهُ جَعَلَ الحُم مِّن الْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ لَكُم مِّن الْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ

تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَوَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ [سورة النحل: ٨١]، والله أعلم.

وبعدها كتب ما يلى: «آخر الجزء الثانى من منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيع القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تغمده الله برحمته أنهاه كتابة العبد على بن محمد بن على بن عباس البعلى الحنبلى (۱) غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين آمين يارب العالمين. وكتب فى سابع عشر من ذى حجة الحرام من سنة سبع وسبعين وسبعمائة أحسن الله تعالى خاتمتها بخير فى عافية. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبى الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين».

ومن هذا نلاحظ أن هذه النسخة \_ على نقصها \_ تعد من أقرب النسخ إلى عصر مؤلف الكتاب ومن أصحها، إذ أن ناسخها من علماء الحنابلة وممن اهتم اهتماما كبيراً بمؤلفات ابن تيمية، ويبدو أنه قابل نسخته على أخرى بعد انتهاء نسخه لها.

والنسخة على هوامشها تعليقات كثيرة بخط مستجى زاده سنثبتها في

<sup>(</sup>۱) على بن محمد بن على بن عباس بن فتيان، العلاء البعلى، ويعرف بابن اللحام. ولد بعد سنة ٥٠٠ وتوفى سنة ٥٠٠ ترجته فى الضوء اللامع للسخاوى ٣٢٠/٥- ٣٢١؛ شذرات اللهب ١٣١٧؛ الرد الوافر ٥٩. وهو مؤلف «الاختيارات العلمية» المنشور فى الجزء الرابع من فتاوى ابن تيمية، وقد أعاد الشيخ حامد الفقى نشره تحت عنوان: «الاخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»، مطبعة السنة المحمدية،

الحواشي عند موضعها بإذن الله ، كما أنه يضع عناوين للفصول والفقرات الهامة .

#### \* \* \*

ومن هذا الوصف يتضح أن النسخة قديمة كتبت بعد تأليف الكتاب بحوالى مائة سنة، ويبدو أن خط هذه النسخة دقيق إذ أن فى الصفحة الواحدة  $\uppsi_1 \uppsi_2 \uppsi_3 \uppsi_4 \uppsi_5 \uppsi_5 \uppsi_5 \uppsi_6 \uppsi$ 

وقد كتبت إلى: National Archives of India. New-Delhi وهى الجهة المختصة بتصوير المخطوطات فى الهند وسبق أن صورت لى بعض المخطوطات من رامبور وحيدر أباد ـ فاعتذروا بعدم إمكان إخراج المخطوطات من

An Eastern Library with two Ctaalogues of its Persian and Arabic في V. C. O' Connor نقل (۱)

Manuscripts compiled by khan Sahib Abdulmuqtadir and Abdulhamid, University Press. Glasgow.

1920

في ص ٩٠ (٩.90) تحت رقم ٩٦ (١٥ اله الم الم الإلهيات Ineology نفس المعلومات فذكر : Munhayus Sunnah by Ibn Taimiyah Daled A. H 811

المكتبة لتصويرها في مكان آخر وعدم وجود آلات التصوير في بتنا. وأرجو أن تتاح لى في المستقبل إن شاء الله فرصة الحصول على صورة من هذه النسخة الهامة، وإن كنت لا أظن أنها نسخة كاملة لأن عدد ورقاتها ٢٠٧ ورقة فقط.

### منهج التحقيق:

اعتمدت في تحقيق الجزء الأول من كتاب «منهاج السنة» على نسخة بولاق المطبوعة (ب) وجعلتها الأصل لأنها أصح وأتم النسخ، وجعلت الزيادات الواردة في نسخة نور عثمانية (ن) بين معقوفتين [ ]، وحيث وجدت اختلافاً بين النسختين أثبت أصح القراءتين، وأشرت إلى الخلاف في التعليقات، وإذا كانت القراءاتان صحيحتين أثبت غالباً ما في (ب) وأشرت أحياناً إلى ما في نسخة (ن) وتركت ذلك أحياناً إذا لم يكن الفرق مهماً.

وقد حرصت في الصفحات الأولى من الجزء الأول من هذا الكتاب على إثبات كل الفروق بين النسختين تقريباً كيما أعطى القارىء فكرة واضحة عن النسختين، ثم اكتفيت بعد ذلك بإثبات الفروق والزيادات المهمة الموجودة في نسخة (ن)، وأضربت عن الإشارة إلى بعض الأخطاء الموجودة في نسخة (ن) لظهور الخطأ فيها ولوجود الصواب في الأخطاء الموجودة في نسخة (ن) لظهور الخطأ فيها ولوجود الصواب في (ب)، كما أهملت الإشارة إلى الفروق غير المهمة.

وسيلاحظ القارىء أن في نسخة (ن) مواضع كثيرة ساقطة، وقد أشرت إلى أوائل مواضع السقط بقوس واحد داخله الرقم مثلا: (١، وفي نهاية

الجملة الساقطة وضعت نفس الرقم وبعده قوس: 1)، وفي أسفل الصفحة تكون الإشارة هكذا: (1 - 1): ساقط من (ن). فإذا بدأ الكلام الساقط في صفحة واستمر في الصفحة التالية جعلت على أول الكلام نجمة وعلى آخره نجمة أخرى.

وقد كتبت أسماء السور وأرقام الآيات في صلب الكتاب بعد كل آية ، وجعلت ذلك بين معقوفتين أيضاً [ ]. أما الزيادات التي رأيتها ساقطة من النسختين فقد أثبتها كذلك بين معقوفتين .

وقد أشرت إلى مواطن أكثر الأحاديث المذكورة في الكتاب وصفحاتها في كتب الصحاح المعروفة، كما عرفت القارىء بإيجاز بأهم الفرق والرجال المذكورين في الكتاب، وأشرت إلى مواضع ترجمتهم في كتب الفرق والرجال والتراجم المشهورة.

وقد حرصت على ألا أدخل على الأصل أى كلام زائد، ولذلك جعلت كل العناوين الرئيسة والفرعية التى رأيتها ضرورية لبيان الموضوعات المختلفة في هامش الكتاب. واستعنت بالوسائل المطبعية المختلفة لكى أسهل على القارىء معرفة تسلسل أفكار ابن تيمية، إذ أنه يتعرض أحياناً لموضوع ويدلل عليه من عدة وجوه، ثم يجعل ضمن الوجه الواحد وجوهاً فرعية متعددة، ففي مثل هذه الحالات التجأت إلى جعل الوجوه الرئيسة بخط رقعة وببنط كبير، أما الوجوه الفرعية فجعلتها بالخط النسخ المعتاد ووضعت تحتها خطاً رفيعاً (انظر مثلا: الوجه الثالث ص ١٠٥ والوجهين الفرعيين ص ١٢٠).

والأرقام المكتوبة في الهوامش تشير إلى أجزاء وصفحات نسخة (ب)

الأم، ولم أذكر صفحات نسخة (ن) ولا صفحات نسخة (ع) حتى لا يؤدى ذلك إلى الاضطراب والخلط.

ولما كان ابن تيمية يشير إلى كثير من الكتب الأخرى وينقل نصوصاً كاملة منها أحياناً فقد اضطررت في كثير من الحالات إلى مقابلة ما أورده على الكتب التي يشير إليها، وأول هذه الكتب هو الكتاب المردود عليه وهو «منهاج الكرامة» وقد رمزت إليه بحرف (ك). وسيلاحظ قارىء هذا الجزء الأول أن ابن تيمية قد نقل صفحات كثيرة من كتاب «المباحث المشرقية» للرازى، وقد قابلت ما أورده ابن تيمية على هذا الكتاب وأشرت إليه بحرف (ش): (انظر صفحات: ١٦٨، ١٧٧ - ١٧٤، وأشرت إليه بحرف (ش): (انظر صفحات: ١٦٨، ١٧٧ - ١٧٤،

وقد نقل ابن تيمية أيضاً صفحات من «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم، وقد قابلتها على هذا الكتاب مشيراً إليه بحرف (ف) (انظر صفحات: ٣٤٨ ـ ٣٤٨، ٣٤٩ ـ ٣٥١).

ولكى أعطى القارىء فكرة صحيحة منصفة عن آراء ابن المطهر التى يرد عليها ابن تيمية ألحقت بهذه المقدمة كتاب «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» بأكمله، وضبطته وحققته بقدر الإمكان، وذلك عن النسخة المطبوعة بطهران سنة ١٨٨٠.

#### \* \* \*

وبعد، فإنني أتوجه بالشكر إلى من أدين له بالكثير من الفضل أستاذي

وأخى الأستاذ محمود محمد شاكر فقد كانت توجيهاته الكثيرة ملازمة لى فى أكثر خطوات هذا العمل، كما كانت مكتبته معينة لى على الدوام. وأشكر كذلك الكثير من الإخوة والأساتذة الذين قدموا لى ضروباً مختلفة من المساعدات، وأذكر منهم الأساتذة: محمد أبا الفضل إبراهيم وعبدالستار فراج وشاكر الفحام وإبراهيم عطا ورشاد عبدالمطلب وفؤاد سيد وإسماعيل عبيد وعلى الحديدى. وقد أفدت أيضاً من التحقيقات القيمة التى ذيل بها أستاذى الأستاذ محب الدين الخطيب مختصر الذهبى «المنتقى من منهاج الاعتدال».

وأخيراً فما أشك أن القارى، سيجد في هذا الكتاب عدداً من الأخطاء غير قليل، وما ادعى أننى قد وفيت هذا العمل حقه من الجهد والإتقان، وأرجو مع ذلك ألا أكون قد أسأت وأفسدت من حيث أردت الإحسان والإصلاح.

وأنا أعلم أن أكثر ما نعمله في دنيانا هذه ـ وخاصة في هذا الزمن ـ لابد أن يختلط بالأهواء والشهوات وحب الدنيا، على أنني أرجو أن يكون ما في هذا العمل من الإخلاص وابتغاء وجه الله، أوزن عنده تعالى وأرجح مما فيه من باطل، وأن يزيد بذلك من حسنات عبد هو أحوج ما يكون إلى فضل الله ورحمته.

مصر الجديدة في يوم الأربعاء الموافق [١٠ محرم سنة ١٣٨٢هـ

محمد رشاد رفيق سالم

was the second of the second o



لِابْن تَكْمِيَّة أبالعبّاسْ عِي الدّين احْدَد بن عَهدا محكليمُ

تحقیق ال*رکنورمحت رشاد* سالم

الجيزء الأول



# بسے (اللہ)(افرحمٰی (افرحہے مقت دمۃ

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أتم صلاة وسلم تسليما كثيراً.

أما بعد، فهذه المقدمة الموجزة لهذا الجزء قصدت بها الكلام عن نسختين خطيتين جديدتين من كتاب «منهاج السنة» تمكنت من الحصول على صورة منهما بعد انتهائى من الجزء الأول، كما أننى أردت أن أبين للقارى في هذه المقدمة أهم مواضع الزيادات في هذا الجزء عما يوجد في مقابله في الطبعة القديمة ببولاق.

## نسختا مكتبة الأوقاف ببغداد

علمت بعد شروعى فى تحقيق هذا الجزء بوجود نسختين خطيتين من «منهاج السنة» فى مكتبة الأوقاف ببغداد، وقد تكلم عنهما الدكتور محمد أسعد طلس فى «الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف» (ط.

مطبعة العانى بغداد، ۱۳۷۲/ ۱۹۵۳) ضمن كتب الفرق والردود (ص ۱۳۰).

وقد تفضل أخ كريم هو الأخ الأستاذ سامى مكى العانى بالاطلاع على النسختين وكتب إلى بالمعلومات اللازمة عنهما، وتبينت مما كتبه إلي أن النسخة الأولى هى التى طبع عنها الكتاب فى طبعته الأولى ببولاق، وأن النسخة الثانية هى مختصر لجزء من الكتاب. ومع ذلك رأيت ضرورة الحصول على صورتين منهما وطلبت من الأخ الفاضل أن يتصل بمكتبة الأوقاف وأن يعمل على تصويرهما، ولكن ذلك لم يتم إلا بعد مدة طويلة كنت قد أتممت فيها طبع ست ملازم من هذا الجزء، ولذلك بدأت المقابلة على النسخة الأولى منهما من أول الملزمة السابعة ولذلك بدأت المقابلة على النسخة الأولى بحرف (۱) وللنسخة الثانية بحرف (ق).

# نسخة مكتبة الأوقاف الخطية الأولى (أ):

رقم هذه النسخة في «الكشاف» هو ٦٨٤٩، وذكر عنها الدكتور محمد أسعد طلس أن مقاسها ٣٣ × ٢٣ سم وأنها نسخة حديثة الخط.

وقد كتبت على ظهر ورقة غلاف هذه النسخة السطور الآتية:

«مما كتبه المرحوم عبدالباقى أفندى الموصلى البغدادى عمر... حضرة السيد عبدالرحمن أفندى الكيلاني بقصه (؟):

إنَّى وحقِ مُنَّزِل الكُتْبِ مِنْ شَغَفِى بالكُتْبِ لا التَّرْبِ أَودُ بعدَ المصوتِ دَفْنِي بِما يَعْلُو على كُتْسِي من التّرب

جناب واسطة عقد در الفخر المصون، هذا ما أردت نظمه في سلك النظم من مضمون، لا زلت تملأ حقيبة ذهنك ومحفظة حفظك من سائر الفنون، ما دامت الحقب، إلى يوم تطوى السماء كطى السجل للكتب، انتهى. وكان ذلك سنة ١٦٧٧».

وأما الصفحة التالية فقد كتب في أعلاها عنوان الكتاب كما يلي:

«الجزء الأول من منهاج السنة، تأليف الإمام العلامة، قدوة العارفين، وخاتمة المجتهدين، وقامع المبتدعين، نادرة الزمان، وترجمان القرآن: أبى العباس أحمد تقى الدين، المعروف بابن تيمية الحرَّاني الدمشقى الحنبلي، رحمه الله تعالى».

وأسفل هذا العنوان جهة اليمين يوجد حتم كتب فيه: «وقف المكتبة النعمانية في المدرسة المرجانية ببغداد».

وقد ختمت الصفحة في موضعين آخرين على ما يظهر في الصورة.

وعلى يسار العنوان في أعلى الصفحة ظهر جزء من ختم مكتبة الأوقاف العامة ببغداد.

وأسفل العنوان وختم الوقفية كتب بحبر يختلف لونه عن لون الحبر الذي كتب به العنوان تعريف بالكتاب ملخص من كتاب «كشف الظنون» لحاجى خليفة جاء فيه: «منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة لشيخ الرافضة جمال الدين أبي منصور حسن بن يوسف بن المطهر الحلي الشيعي المتوفى سنة ٧٢٦ ست وعشرين وسبعمائة، وقد انتدب للرد عليه في ذلك الشيخ أبو العباس أحمد بن تيمية في مجلدات أتى فيها بأشياء

حسنة، وهو كتاب حافل سمّاه منهاج السنة، نقل من كشف الظنون ".
وفيه أيضا: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية للشيخ ابن تيمية على أسلوب منهاج الاستقامة منهاج السلامة إلى معراج الكرامة لابن المطهر الحلى ذكر فيه مطاعن على أهل السنة، وعليه رد لزين الدين سريجا بن محمد المطلى المتوفى سنة ٧٨٨ "، انتهى باقتصار من كشف الظنون "".

وعلى يسار هذه العبارات كتب ما يلى: «استكتبته فى مكة المكرمة وعلى يسار هذه العبارات كتب ما يلى: «استكتبته فى مكة المكرمة زادها الله سبحانه شرفاً، وأنا العبد الفقير إليه عز شأنه نعمان بن المرحوم محمد أفندى الألوسى البغدادى فى سنة ٣٠٩ تسع وثلاثمائة وألف».

وتحت هذه العبارات يوجد ختم صغير للآلوسى كتب فيه: «السيد نعمان خير الدين».

ومن هذا نعلم أن هذه النسخة تخص السيد نعمان الألوسى مؤلف كتاب «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» المتوفى سنة ١٣١٧<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) سبق أن نقلت عبارة كشف الظنون بتمامها ص ٧٦.

<sup>(</sup>۲) في «الدرر الكامنة» لابن حجر ۱۳۰/۲ - ۱۳۱: «سريجا أوله مهملة ثم جيم بوزن عظيم وبعد الجيم ألف ابن محمد بن سريجا بن أحمد الملطى . . . قال القاضى علاء الدين في ذيل تاريخ حلب : كان إماماً عالماً بارعا فاضلا فقيها شافعى المذهب له مؤلفات ومنظومات . . قال علاء الدين : مات الشيخ سريجا بهاردين في خامس صفر سنة ۷۸۸». وانظر ترجمته أيضا في : شذرات الذهب ۲۰۱/۳ - ۲۰۰۲ معجم المؤلفين لعمر كحالة ، ۲۰۹/۴ ، ط. مطبعة المترقي بدمشق ، ۱۳۷۷/ ۱۳۷۷

<sup>(</sup>٣) في كشف الطنون ١٨٧٢/٢ (ط. استانبول): «منهاج السلامة إلى معراج الكرامة لابن المطهر الحلى من أفاضل الشيعة فيه مطاعن على أهل السنة وعليه رد لزين الدين سريجا بن محمد الملطى المتوفى سنة ٧٨٨ ثمان وثمانين وسبعمائة سماه: سد الفتيق المظهر وصد الفسيق ابن المطهر».

بن المعرف المولفين ١٠٧/١٣ - ١٠٨؛ الأعلام ٩/٩.
 انظر ترجمته في : معجم المؤلفين ١٠٧/١٣ - ١٠٨؛ الأعلام ٩/٩.

وفى منتصف الصفحة كتب ما يلى: «توفى المؤلف شيخ الإسلام عمدة الأعلام تقى الدين أحمد المعروف بابن تيمية الحرَّاني الحنبلي عليه الرحمة سنة ٧٢٨».

وعلى يمين هذا الكلام يوجد الختم الثانى من أختام الوقفية وكتب تحته ما يلى: «أحمد بن يحيى المعروف بابن الراوندى له كتاب «الزينة» وكان ملحداً توفى سنة ٣٠١»(١). ولا أدرى ما مناسبة كتابة هذه العبارة فى هذا الموضع، ولعل ذكر ابن تيمية لابن الراوندى فى الصفحات الأولى من «منهاج السنة» كان سبب ذلك.

وعلى اليسار في مقابل العبارة الأخيرة كتب ما يلى: «مؤلف الأصل المردود حسن بن يوسف بن المطهر الحلّي، يعنى من الحلة التي في العراق، وهي عن بغداد مسافة سبعة عشر (كذا) ساعة، توفى سنة ٧٢٦».

وفى آخر الصفحة كتبت سطور لم تظهر كلماتها كلها فى المصورة، أولها عبارات منقولة من «لسان الميزان» لابن حجر نصها: «يوسف بن الحسن بن المطهر الحلى الرافضى المشهور، كان رأس الشيعة الإمامية فى زمانه، وله معرفة بالعلوم العقلية، شرح مختصر ابن الحاجب شرحاً "كافى زمانه، وله معرفة بالعلوم وتوضيحه. وللشيخ تقى الدين بن تيمية جيداً بالنسبة إلى حل ألفاظه وتوضيحه. وللشيخ تقى الدين بن تيمية

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمة ابن الراوندى ۱۲/۱ (ت٤) وفيها أن وفاته على الأرجع سنة ۲۹۸. وانظر ترجمته ومصنفاته أيضا في : المقدمة الفرنسية لكتاب الانتصار بقلم الدكتور ألبير نصرى نادر (وتكلم فيها عن كتاب الزينة)؛ الأعلام ۲۰۲۱ ـ ۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) لم تظهر كلمة «شرحاً» في المصورة ونقلتها عن «لسان الميزان» ٣١٧/٢.

كتاب «الرد على الرافضي»(۱) في الرد عليه. نقل من لسان الميزان الميزان الميزان الميزان ...

وبجوار هذه الكلمات كتبت عبارات أخرى ظهر منها: «ليس كذلك بل الذي رده الروزبهان هو عبدالحي . . . المطهر . . . » .

ويظهر من ذلك أن الكلام يدور عن وجود رد آخر على «منهاج الكرامة» لابن المطهر لشخص اسمه الروربهان متوفى سنة ٩٠٩ (١)، وإن كان المعلق على هذه العبارات ينكر ذلك.

أما الصفحة التالية، وهي الصفحة الأولى من الكتاب، فتبدأ بنفس العبارات التي تبدأ بها نسخة (ب) تقريبا كما يلى: «بسم الله الرحمن البرحيم، وبه نستعين قال الشيخ الإمام العالم، الحبر الكامل، الأوحد العلامة، الحافظ الخاشع القانت، إمام الأئمة، وربّاني الأمة، شيخ الإسلام، بقية الأعلام، تقى الدين، بقية المجتهدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ابن عبدالسلام بن عبدالله بن أبى القاسم بن تيمية الحرّاني، قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه.

- (١) عبارة : «كتاب الرد على الرافضي» لم تظهر في المصورة وكتبتها حسب السياق عن لسان المنان.
- (۲) لم أجد بهذا الاسم غير روزبهان الشيرازي المتوفى سنة ٦٠٦. انظر: معجم المؤلفين
  - (٣) عبارة «وبه نستعين» ليست في (ب).
    - (٤) ب: خاتمة المجتهدين.

الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق(١٠)، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم».

وهكذا تمضى نسخة (١) مطابقة على الأغلب لنسخة (ب)، وأرجو إن قُدِّر لهذا الكتاب أن يطبع طبعة ثانية أن أبدأ المقابلة على نسخة (١) من أول الكتاب بإذن الله.

وأما الصفحة الأخيرة من مخطوطة (١) وهي ظهر ورقة ٢٩٩ فيقابل آخره أول ص ٧٤ من الجزء الثالث من نسخة بولاق (ب). وفي السطور الأخيرة منها كتب ما يلي: «وفي تفسير الوالبي عن ابن عباس رضى الله عنه " قال: هو أن يجاهد العبد في الله حق جهاده، وأن لا يأخذه " في الله لومة لائم، وأن يقوموا له " بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وفي الآية الأخرى: (فاتقوا الله ما استطعتم) وهذه مفسرة لتلك. ومن قال من السلف: هي ناسخة لها، فمعناه أنها رافعة لما يظن من أن المراد من حق تقاته ما يعجز البشر عنه، فإن الله لم يأمر بهذا قط، ومن قال: إن الله أمر به فقط غلط.

ولفظ «النسخ» في عرف السلف يدخل فيه كل ما فيه نوع رفع لحكم أو ظاهر أو ظن دلالة حتى يسموا تخصيص العام».

<sup>(</sup>١) ب: من الحق بإذنه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: رضه، وهي ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) ب : وأن لا تأخذه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : لهم، وعليها إشارة إلى الهامش حيث لم يظهر التصويب في المصورة.

وعند هذا الموضع تنتهى نسخة (۱)، وإن كان من الواضح أن بقية صفحاتها فقدت إذ نجد أنه في أسفل هذه الصفحة كتبت كلمة «نسخا» وهي أول الكلام بعد كلمة «العام».

وفي أسفل الصفحة جهة اليمين ظهر جزء من ختم وقفية المكتبة النعمانية الذي يوجد في الصفحة الأولى من المخطوطة.

وفي أعلى الصفحة يوجد جزء من ختم مكتبة الأوقاف العامة ببغداد.

ونلاحظ أن عدد سطور هذه النسخة هو ٣٣ سطراً في كل الصفحات ما عدا الصفحة الأولى فعدد سطورها ٣٣ إذ ترك بياض مكان السطر الأول في أعلى الصفحة، وعدد كلمات كل سطر حوالي ١٧ كلمة في المتوسط.

ونلاحظ أن الصفحة من المخطوطة تكاد تقابل صفحة من المطبوعة (ب) التي وجدت أن عدد سطورها ٣٣ سطراً أيضاً، ولذلك نجد أن المائة والخمسين صفحة الأولى من المطبوعة (ب) تقابل ١٤٢ صفحة من المخطوطة (۱).

ومع أن نسخة (١) هي النسخة التي طبع عنها الجزء الأكبر من كتاب «منهاج السنة» (طبعة بولاق) فإن مقابلتها على المطبوعة فية فائدة لا تخفي.

ذلك أن العلماء الذين قاموا بنشر الكتاب بذلوا جهداً مشكوراً في تصحيح أخطاء نسخة (١) حتى أنهم أصابوا في كثير من المواضع، واتفقوا بذلك مع نسختى (ع)، (ن) أو مع واحدة منهما أحياناً.

فمثلا نجد في ص ٢١٠ سطر ١٠ أن الكلمة التي أثبتها عن (ع)،

(ن) هي: «لمعلولاته» \_ (انظر ت ٩)، وكانت في (١): «لمعلومات» فكتبها المحققون: «لمعلولات».

وفى ص ٢٤٣ سطر ٩ نجد أن العبارة المثبتة عن (ع) هى: «فإن الإدراك»، وكانت العبارة فى (١): «وإن الاستدراك»، فجاءت فى (ب): «وإن الإدراك» ـ (انظر ت٩).

على أن هذا الاجتهاد المشكور من المحققين لم يحالفه الصواب دائما، فمثلا نجد في السطر الأول من ص ١٧٧ عبارة: «فإن قيل لهم [أتقولون]... الخ»، وكانت في (١): «فإن قيل: يقول»، فلما وجد المحققون أن العبارة غير مستقيمة حذفوا كلمة «يقول»، وفي ذلك تغيير للمعنى.

وفى السطر الأخير من نفس الصفحة أسقط المحققون عبارة: «وهي معنى» لما وجدوا العبارة محرفة في (١) هكذا: «وهي معين» \_ (انظر ت ١٢).

ونلاحظ أن النسخة المطبوعة سقطت منها أحيانا بعض الكلمات الموجودة التي في نسخة (۱) ـ وهذا من السهو الذي قد يطرأ في أي طبعة ـ فمثلا في نفس ص ۱۷۷ في السطر الأخير سقطت كلمة «هي» من (ب) مع وجودها في (۱): كما أن بعض الكلمات تكتب في (ب) مخالفة لما في الأصل (۱) كما كتبت كلمة: «بكل» في ص ۲۲۱ سطر ۱۰: «لكل» وكما جاءت كلمة: «لغاية» في ص ۲۲۱ سطر ۶ في نسخة «لكل» وكما جاءت كلمة: «لغاية» في ص ۲۲۳ سطر ۶ في نسخة (ب): «لغايات».

### نسخة مكتبة الأرقاف الخطية الثانية (ق)

أما النسخة الثانية في مكتبة الأوقاف فرقمها ٦٨١٨ وذكر عنها الدكتور أسعد طلس أن مقاسها ٣٠× ٢١ س.

وخط هذه النسخة يشابه خط نسخة (۱) وإن كان من الصعب القطع بأنهما لناسخ واحد. وعدد سطور هذه النسخة ۲۵ سطراً، ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر ۱۵ كلمة تقريبا، وعدد ورقات النسخة ۱۱۱ ورقة.

وفى ظهر ورقة الغلاف كتب كلام كثير لم يظهر بعضه فى الصورة، ويبدأ بحديث رواه مسلم فى شأن معاوية رضى الله عنه، وهذا نص المكتوب (): «روى مسلم... أنه كان يلعب مع الصبيان... رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب. قال: فجئت فقلت: هو يأكل. ثم قال: اذهب فادع لى معاوية... فجئت فقلت: هو يأكل، فقال: لا أشبع الله بطنه».

وعلى يسار هذا الكلام كتب ما يلى: «ذكره ابن حجر في كتابه... الحنان».

<sup>(</sup>۱) الحديث في مسلم ۸/ ۲۷ (كتاب البر والصلة والأداب، باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجراً ورحمة)، ونصه فيه : « . . . عن ابن عباس قال : كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف الباب. قال : فجاء فحطاني حطأة وقال : اذهب فادع لى معاوية . قال : فجئت فقلت : هو فقلت : هو يأكل . قال : ثم قال لى : اذهب فادع لى معاوية : قال . فجئت فقلت : هو يأكل فقال : لا أشبع الله بطنه . قال ابن المثنى : قلت لأمية : ما حطأني ؟ قال : قفدنى قفدة .

وأسفل منه كتب ما يلى: «وقال أيضا فيه الحديث المروى بسند حسن أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: شر قبائل العرب بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف. وفي الحديث الصحيح ـ قال الحاكم: على شرط الشيخين عن أبي هريرة: كان أبغض الأحياء أو الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو أمية. ورواه النسائي عن عمران بن حصين في صحيفة عليه وسلم بنو أمية. ورواه النسائي عن عمران بن حصين في صحيفة

وقال معاوية في يزيد : لولا هو اى فيه لرأيت قصدى، أى لاستخلفت غيره.

ولعن صلى الله تعالى عليه وسلم الحكم ومن يخرج من صلبه. وبسند فيه مستور وبقية رجاله ثقات أن الحكم استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، الحديث. وفي آخر: لا يزال أمر أمتى قائما بالقسط حتى يثلمه رجل من بنى أمية يقال له يزيد.

وقال: ومن جملة من روى عنه أكابر المحدثين مروان بن الحكم. وقد يشكل على ذلك ما جاء في إيذائه الشديد لأهل البيت، وسبه لعلى على منبر المدينة في كل جمعه، وقوله للحسنين: أنتم أهل بيت مهونون، ونحو ذلك مما يأتي عنه. وقال: إنه لم يصح في مناقب معاوية حديث. ثم إنه أجاب عن بعض ذلك، فراجع كتابه «تطهير الجنان في معاوية بن أبي سفيان» فراجعه. وفي «المناوى الكبير»(1) قصة النسائي فلتراجع في أول الكتاب في ترجمته.

<sup>(</sup>١) الإشارة هنا إلى كتاب «فيض القدير في شرح الجامع الصغير للسيوطي، والمؤلف هو محمد =

وقال: روى الترمذي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: اللهم اجعله هاديا مهديا، أي دعا لمعاوية، كذا في تطهير الجنان.

وفى سنن الترمذى صحيفة ٢٢٥ عن عبدالرحمن بن أبى عميرة - وذكره، وقال: ثنا محمد بن يحيى نا أبو مسهر، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن ربيعة بن زيد، عن عبدالرحمن، فراجعه فإنه قال فيه: حسن غريب.

وترجمة سعيد في المنان . . . فراجعها صحيفة . . .

وقال الإمام ابن عبدالبر في (الاستيعاب)... حديثه مضطرب لا يثبت (الصحابة هو شامي روى عن... ابن يزيد أنه سمع رسول الله صلى الله... يقول ـ وذكر معاوية: اللهم اجعله... ولا يصح مرفوعا فراجع الاستيعاب (الله الغابة لابن...).

أما الصفحة التالية فظهر في أعلاها جزء من ختم وقف المكتبة النعمانية، وكتبت أسفل منه بخط مائل - على ما يظهر في المصورة - العبارات التالية: «حديث في «الجامع الصغير» للسيوطي: سيقرأ القرآن

عبدالرءوف بن تاج العارفين بن على زين العابدين الحدادى ثم المناوى القاهرى، ولد سنة ٩٥٢ وتوفى سنة ١٠٣١. انظر ترجمته فى : خلاصة الأثر فى أعيان انقرن الحادى عشر لمحمد المحمد ٢٦٠٧ وط. المطبعة الوهبية، القاهرة، ١٢٨٤)؛ الأعلام ٧٥٧٧-٧٦ (وذكر الأستاذ الزركلي أن فيض القدير توجد منه نسخة خطية).

<sup>(</sup>١) كلمة «يثبت» غير ظاهرة في المصورة وهي هكذا في الاستيعاب ٢ / ٣٩٩ وبعدها حرف «في».

<sup>(</sup>٢) في الاستيعاب: «روى عن ربيعة بن يزيد عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و وذكر معاوية - اللهم اجعله هادياً مهدياً واهده واهد به. ومنهم من يوقف حديثه هذا ولا يرفعه ولا يصح مرفوعاً عندهم». وانظر ترجمة عبدالرحمن بن أبي عميرة رضى الله عنه في أسد الغابة لابن الأثر ٣١٣/٣.

رجال لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة، عن أنس. قال المناوى: استدل به لمن قال بتكفير الخوارج ومن كفَّر أعلام الصحابة. وذهب الأصوليون من أهل السنة إلى أن الخوارج فسَّاق، وحكم الإسلام جارٍ عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الدين، وتمام البحث في «الشرح الكبير» للمُناوى عليه الرحمة».

وأسفل هذا الكلام يوجد كلام آخر لم تظهر الكلمات الأخيرة من سطوره في المصورة ونصه: «حديث: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. . . بيننا أن نعتم على القلانس وهم يكتنفون بالعمائم (قد) . . . ذكره الطيبي . وقال ابن تيمية : وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس مطلوبة للشارع ، من شرح المناوى . وفيه حديث : العمائم تيجان العرب إذا نزعوها نزع الله تعالى عزهم ، أو: فإذا وضعوها . . . الخ . وعمم بيده . . . ورائه وبين . . . هذه تيجان . . . الملائكة . . . انتهى » .

وأسفل هذا الكلام في يسار الصفحة كتب ما يلى: «هذا الجزء الثانى من منهاج السنة في الرد على ابن المطهر الحلى لشيخ الإسلام أحمد تقى الدين بن تيمية الحنبلى، إلا أن هذا الجزء بعضه نقل من المختصر وبعضه من الأصل الذي لم يختصر. والجزء الأول من الأصل والثانى من المختصر أيضاً عندنا في وقف المدرسة المرجانية في بغداد المحمية، وقد استكتبتهما سنة ١٣١٢. الفتير نعمان آلوسى زاده، غُفر له».

وعلى يمين هذا الكلام كتب بخط مائل الكلام التالى: «قاتل عمَّار

وسالبه في النار. جامع الصغير. نقلته طائفة مصرية في وقعة صفين، رواه عمرو بن العاص. وحديث: تقتل عمّار الفئة الباغية، رواه جمع من الصحابة منهم قتادة وأم سلمة وأبو هريرة وابن عمر وعثمان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخُزيْمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وابنه وأبو اليسر وعمّار نفسه وعبدالله بن عمرو بن العاص، ورواه عنه الإمام أحمد أيضاً والطبراني وغيره، ورجال أحمد ثقات، انتهى من المناوى باختصار».

وأسفل هذا الكلام وبنفس الخط المائل كتب ما يلى: «حديث رواه ابن عساكر ويعقوب عن عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها: سيقتل بعذراء قرية من قرى دمشق أناس يغضب الله تعالى لهم وأهل السماء. قال المناوى في شرحه للجامع الصغير: هم حجر بن عدى وأصحابه من أصحاب على بن أبي طالب كرَّم الله تعالى وجهه، قدموا إلى معاوية فمن تبرأ من على لم يقتله، ومن لم يتبرأ قتله. وحجر صحابى عابد مشهور، وتفصيل حاله في «الاستيعاب» وغيره فارجع إليه».

وفى أسفل الصفحة إلى اليسار وبخط يميل إلى جهة اليمين كتب ما يلى: «وقف وهم إنهم مسئولون، أى عن حب أو ولاية على بن أبى طالب رضى الله عنه. رواه الواحدى... فى الشرفين... القدسية...».

وبجوار هذا الكلام وبنفس الخط المائل: «وفي الاستيعاب عند ذكر المقداد حديث: إن الله تعالى أمرني بحب. . أصحابي وأخبرني

أنه. . . والمقداد وسلمان . . (۱) . وذكر الإمام ابن عبدالبر . . الاستيعاب في ترجمته . . . » .

وأما الصفحة الأولى من المخطوطة فهى فى ظهر الصفحة السابقة وليست مرقمة فى المخطوطة، بل الصفحة التى تليها هى التى تحمل رقم (١). وفى منتصف الصفحة كتب: «بسم الله الرحمن الرحيم».

وفى السطور التالية كتب ما يلى: «الفصل الثانى: قال الإمامى: إن الإمامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين وكمالاته لا تحصى قد رواها المخالف والموافق، ورأوا الجمهور قد نقلوا عن غيره من الصحابة مطاعن كثيرة ولم ينقلوا في على طعناً ألبتة . . . إلخ».

وفى منتصف الصفحة تقريباً يبدأ رد ابن تيمية هكذا: «والجواب: أن الفضائل الثابتة فى الأحاديث الصحيحة لأبى بكر وعمر وعثمان أكثر من الفضائل الثابتة لعلى . . . إلخ».

وهذه الصفحة تقابل أول صفحة في الجزء الثالث من طبعة بولاق (ب).

ويتضح من هذه الصفحة الأولى من المخطوطة أن هذه النسخة هى اختصار للأصل وليست نسخة تامة، وسأورد لك هنا السطور الأولى من رد ابن تيمية كما جاء في هذه النسخة جاعلا الزيادة التي في (ب)، (۱) على ما في (ق) بين معقوفتين: «والجواب [أن يقال] إن الفضائل الثابتة

<sup>(</sup>۱) في «الاستيعاب» في ترجمة المقداد ٣/٣٥٢ ـ ٤٥٤ «إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة من أصحابي وأخبرني أنه يحبهم فقيل يا رسول الله من هم؟ قال على والمقداد وسلمان وأبو در»

في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر أكثر [وأعظم] من الفضائل الثابتة لعلى. والأحاديث التى ذكرها [هذا]، وذكر أنها في الصحيح عند الجمهور، وأنهم نقلوها في المعتمد من قولهم وكتبهم هو من أبين الكذب [على علماء الجمهور]، فإن هذه الأحاديث التى ذكرها أكثرها كذب أو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، والصحيح الذي فيها ليس فيه ما يدل على إمامة [على] ولا على فضيلته (أ) على أبي بكر وعمر، [وليست من خصائصه، بل هي فضائل شاركه فيها غيره، بخلاف ما يثبت من فضائل أبي بكر وعمر، فإن كثيراً منها خصائص لهما، لا سيما فضائل أبي بكر، فإن عامتها خصائص لم يشركه فيها غيره]. وأما ما ذكره من المطاعن ... إلخ».

أما الصفحات الأخيرة من هذه النسخة فهى تقابل الصفحات الأولى من الجزء الرابع من نسخة بولاق (ب)، ونجد فى السطر الثانى من ظهر ص ١٠٩ ما يلى: «فصل: قال الإمامى: البرهان الثالث: قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً). . . إلخ».

وهذا الكلام مذكور في (ك) = منهاج الكرامة 1/ ١٥٠ (م) وفي (ب) 2/ ١٥، ويستمر الرد عليه حتى ٤/ ١٧. أما نسخة (ق) فيستمر الرد عليه إلى آخر المخطوطة في ص ١١٠ ظ (= ظهر). والسطور الأخيرة في هذه النسخة تقابل ص ١٦ من الجزء الرابع من نسخة (ب)، وتنتهى نسخة (ق) بهذه العبارات: «وحاطب هذا هو الذي كاتب المشركين بخبر (١) ق: على إمامته أو فضيلته. النبى صلى الله عليه وسلم، وبسبب (ص ١١٠ ظ) ذلك أنزل: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) الآية. وكان مسيئاً إلى مماليكه، ولهذا قال مملوكه هذا القول، وكذبه النبى صلى الله عليه وسلم وقال إنه شهد بدراً والحديبية. وفي الحديث الصحيح (۱): لا يدخلها واحد (۱) بايع تحت الشجرة».

وتحت هذا الكلام يوجد ختم مكتبة الأوقاف العامة ببغداد وفي الهامش الأيمن من الصفحة كتب ما يلى: «قطعة من منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلى أحمد تقى الدين، رد على ابن المطهر الحلّى حسن بن يوسف الإمامي والباقي أيضا موجود»

والأرجح عندى مما سبق ومن مقابلتى لمواضع أخرى فى نسخة (ق) على ما يقابلها فى نسخة (ب) أن ناشرى نسخة بولاق لم يعتمدوا على نسخة (ق) المختصرة.

والورقة الأخيرة من مخطوطة (ق) لا يوجد في وجهها ـ وهو ص ١١١ ـ ـ إلا حتم الشعبة الفنية في المجمع العلمي العراقي، قسم التصوير بالمايكروفلم.

وفى ظهر هذه الصفحة كتبت العبارات التالية بخط مائل: «السلطان الذى ذكره ابن المطهر فى أول كتابه هذا هو خُدابنده محمد غياث الدين ثامن حكمدارية الدولة الإيلخانية من سلالة الجنكيزية، وقد دخل فى دين الإسلام وجلس على تخت السلطنة فى سنة ٧٠٧، وبنى السلطانية

<sup>(</sup>١) ب: وفي الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ب: لا يدخل النار أحد.

واتخذها مقر سلطنته، وكان وزيره رشيد الدين المشهور بالعلم، وساق عسكراً إلى الشام في مقابلة ابن قلاوون ثم تصالحا، وعين ابنه أبا سعيد لولاية خراسان وسكنها وحكم خدابنده مدة ١٣ سنة وتوفى سنة ٧١٦ وكان عمره ٣٦ سنة، وزين طرف مسكوكاته باسماء الأثمة الاثنى عشر. وتفصيل ترجمته في التواريخ العربية والتركية، وفي تاريخ ابن خلدون أيضا في الجلد الخامس صحيفة ٩٤٥، وذكره أيضا في كتاب التحفة الاثنى عشرية في أوائلها فراجعها، وهو الذي يقال له أولجايتو. والظاهر أن مرجان معمر المدرسة ينسب إليه كما يفهم من الجدران».

وتحت هذا الكلام يوجد ختم وقفية المكتبة النعمانية وختم مكتبة الأوقاف العامة، والصفحة التالية بيضاء يتوسطها ختم الشعبة الفنية في المجمع العلمي العراقي.

#### \* \* \*

وكنت قد ظننت أن نسخة (ب) نشرت كلها عن نسختى (ا)، (ق)، ولكن لما وجدت أن نسخة (ا) ناقصة فى آخرها ونسخة (ق) ليست إلا مختصراً لجزء من الكتاب أخذت أبحث عن النسخة التى طبع الجزء الأخير من الكتاب عنها، فتبين لى أن نسخة (ن) هى التى طبع عنها هذا المجزء الأخير، وذلك لأن صفحاتها الأخيرة مطابقة تماما لما فى المطبوعة، حتى أن نفس الأخطاء ومواضع النقص أو البياض متطابقة فى النسختين تماما.

ويبدولى أن الناشرين كانت لديهم ورقات من نسخة (۱) تصل إلى مقابل ص ٢٠٧ من الجزء الثالث من نسخة (ب)، وبعدها طبعوا الكتاب عن نسخة (ن) لأنهم ذكروا - كها سبق أن قدمت (ص ١٣١) - أنهم اعتمدوا من هذه الصفحة إلى آخر الكتاب على نسخة واحدة كثيرة التحريف والسقط، وهذا الوصف ينطبق على نسخة (ن).

أما كون نسخة (۱) تنتهى عندما يقابل ص ٧٤ من الجزء الثالث من (ب) فلعل الصفحات الأخيرة منها فقدت قبل إيداعها في المكتبة، أو لعله كانت توجد نسخة أخرى طبع عنها الناشرون وانتهت صفحاتها إلى ما يقابل ٣/ ٢٠٧ (ب)، والاحتمال الأول أرجح عندى.

#### الزيادات في هذا الجزء:

لا توجد في هذا الجزء من بدايته حتى ص ١٧٧ زيادات هامة ، بل نلاحظ في هذه الصفحات كلها كما لاحظنا في الجزء الأول أن الزيادات على النسخة المطبوعة قليلة .

حتى إذا ما أدركنا نهاية ص ١٧٧ نجد أن المقابلة تبدأ مع نسخة عاشر أفندى (ع)، ونجد في نفس الوقت أن مواضع السقط في (ب)، (ا) وفي كثير من الأحيان في (ن) \_ تزداد وتكثر، حتى أننا نجد أنه ما من صفحة تقريبا إلا وفيها عبارات لا توجد في الطبعة القديمة.

ولا يمكنني هنا أن أحصر كل مواضع الزيادات ولكني سأكتفى بتقديم بيان بأهم وأطول مواضع هذه الزيادات():

ص ۱۷۹ - ۱۸۱

ص ۱۸۶ ـ ۱۹۰ وفي هذه الصفحات نقول هامة من كتاب «الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم (وهو مفقود).

<sup>(</sup>١) الأرقام التالية هي الموجودة في الطبعة الاولى.

ص ۲۰۰ ـ ۲۰۲ ، ۲۰۲ ـ ۲۰۳

ص ۲۱۱ ـ ۲۱۵

عن ۲۱۸ ـ ۲۲۱

ص ۲۳۳ - ۲۳۳

ص ۲۶۳ ـ ۲۶۳

ص ۲۸۱ ـ ۲۸۲ ـ ۲۸۲ م ۲۸۲

ص ۱۰۵ ـ ۳۰۸ ، ۳۰۹ ـ ۳۱۱

ص ٣٧١ ـ ٣٥٩ وهي أطول زيادة في هذا الجزء وقد استغرقت ما يقرب من ٣٩ صفحة.

ص ٤٥١ ـ ٤٦٦ أي ما يقرب من ١٦ صفحة .

## تعلیقات مستجی زاده:

نقلت في ذيل هذا الجزء التعليقات التي كتبها مستجى زاده في هامش نسخة (ع) ولم أتعرض لكلامه بالنقد أو المناقش على ما في أكثره من أخطاء، إذ أن تتبع كلامه والرد عليه يحتاج إلى كتاب مستقل، وليس تحقيق «منهاج السنة» هو مجال ذلك، على أننى نقلت كلامه بدقة لما فيه من الفائدة أحياناً ولما تقتضيه أمانة التحقيق.

#### \* \* \*

وبعد، فإننى أكرر شكرى هنا لأخى وأستاذى الأستاذ محمود محمد شاكر وللأخ الأستاذ إبراهيم عطا، كما أشكر الأخ الصديق الأستاذ عبدالحميد البسيونى الذى تفضل بمقابلة نسخ الكتاب معى فى قسم كبير من هذا الجزء كما أشار على بكثير من اقتراحاته الهامة وملاحظاته السديدة.

وأخيراً فإننى أعتذر إلى الأخوة القراء لتأخر صدور هذا الجزء، وكان سبب ذلك بعض ظروفي الخاصة، بالإضافة إلى ما اقتضاه التحقيق من وقت طويل مما قد يتبينه القارىء عند المطالعة، وأسأل الله تعالى أن يعيننى على إصدار باقى الأجزاء تباعاً، وأن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، إنه سميع مجيب كريم.

محمد رشاد رفيق سالم





# رموز الكتـــاب

١ ـ ن = نسخة نور عثمانية باستانبول.
 ٢ ـ م = نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة.

۳ ـ ب = النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق.
 ٤ ـ ع = نسخة عاشر أفندى باستانبول.

ا = نسخة مكتبة الأوقاف الأولى ببغداد.
 ع = نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد.

٦ ـ ق = سحه مكتبه الاوقاف التائية (المحتصرة) ببعداد.
 ٧ ـ و = نسخة الولايات المتحدة الأمريكية.

٨ ـ ل = مخطوطة جامعة الإمام الأولى.
 ٩ ـ ص = مخطوطة جامعة الإمام الثانية.

١٠ هـ = مخطوطة جامعة الإمام الثالثة.
 ١١ ـ ح = مخطوطة جامعة الإمام الرابعة.

١٢ ـ س = مخطوطة جامعة الإِمام الخامسة.

١٣ - ر = نخطوطة جامعة الملك سعود الأولى.
 ١٤ - ى = نخطوطة جامعة الملك سعود الثانية.

10 \_ ك = كتاب «منهاج الكرامة في إثبات الإمامة» لابن المطهر الحلّى.